جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا

# الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني عناصر التشكيل والإبداع

إعداد حسام تحسين ياسين سلمان

إشراف د. عبد الخالق عيسى د. رائد عبد الرحيم

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.

## الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني عناصر التشكيل ولابداع

إعداد حسام تحسين ياسين سلمان

نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2011/5/30م، وأجيزت.

أعضاء لجنة المناقشة

التوقيع

د. عبد الخالق عيسى / مشرفاً ورئيساً

2. د. رائد عبد الرحيم / مشرفاً ثانياً

3. أ. د. مشهور الحبازي / ممتحناً خارجياً

4. أ. د. خليل عودة / ممتحناً داخلياً

÷

### الإهداء

إلى والديّ الحبيبين الدين أكرماني بعظيم دعواتهما الخالدة

إلى إخواني وأخواتي أصحاب الفضل والخير والعطاء

إلى زوجتي التي ما بخلت علي بوقتها وملازمتها لي، فكانت خير معين.

وإلى أولادي عبد الناصر، وإيمان، وكريم، وأنس حفظهم الله جميعاً

وإلى كل من يعشق لغة الضاد

أهدي هذا العمل المتواضع

حسام

### الشكر والتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير إلى كلّ من مدّ لي يد العون والمساعدة

لإنجاز هذه الدراسة، وأخص بالذكر:

د. عبد الخالق عيسى ود. رائد عبد الرحيم

اللذين أسهما بعلمهما ووقتهما في إنجاز هذا العمل المتواضع.

فجزاهما الله عني كلّ خير

#### الإقسرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

## الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني عناصر التشكيل والإبداع

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

#### **Declaration**

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.

| Student's name: | اسم الطالب: |
|-----------------|-------------|
| Signature:      | التوقيع:    |
| Date:           | التاريخ:    |

٥

### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ङ      | الإهداء                                                              |
| 7      | الشكر والتقدير                                                       |
| _&     | الإقرار                                                              |
| و      | فهرس المحتويات                                                       |
| ح      | الملخص                                                               |
| 1      | المقدمة                                                              |
| 3      | تمهيد                                                                |
| 3      | مفهوم الصورة الفنية                                                  |
| 17     | الفصل الأول: مصادر الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني وعناصر تشكيلها |
| 18     | المبحث الأول: ثقافة ابن القيسراني                                    |
| 19     | المبحث الثاني: مصادر الصورة التراثية                                 |
| 20     | 1- أحداث وقصص تاريخية                                                |
| 22     | 2- توظيف شخصيات تاريخية                                              |
| 24     | 3- استحضار معاني السابقين وصورهم                                     |
| 45     | 4– الطبيعة                                                           |
| 45     | <ul> <li>الطبيعة الصامتة</li> </ul>                                  |
| 60     | - الطبيعة الحية                                                      |
| 71     | المبحث الثالث: مصادر الصورة الدينية                                  |
| 71     | <ul> <li>القرآن الكريم</li> </ul>                                    |
| 76     | <ul> <li>الحديث الشريف</li> </ul>                                    |
| 78     | – الدين النصر اني                                                    |
| 81     | الفصل الثاتي: تشكيلات الصورة الفنية                                  |
| 82     | المبحث الأول: تشكيلات بلاغية                                         |
| 82     | 1- التشبيه                                                           |
| 91     | 2– المجاز                                                            |
| 91     | – المجاز العقلي                                                      |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| 93     | - المجاز المرسل        |
| 96     | – الاستعارة            |
| 104    | 3- الكناية             |
| 110    | المبحث الثاني: البديع  |
| 111    | 1- الجناس              |
| 114    | 2- الطباق              |
| 119    | 3- المقابلة            |
| 122    | 4- التقسيم             |
| 124    | 5- رد العجز على الصدر  |
| 127    | الخاتمة                |
| 130    | قائمة المصادر والمراجع |
| b      | Abstract               |

الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني عناصر التشكيل والإبداع إعداد حسام تحسين ياسين سلمان إشراف د. عبد الخالق عيسى د. عبد الخالق عيسى د. رائد عبد الرحيم الملخص

محمد بن نصر القيسراني شاعر مشهور من شعراء القرن السادس الهجري، عاش في كنف الزنكيين، وأشاد ببطو لاتهم وانتصاراتهم على الإفرنج، وتوفي سنة 548هـ.

اهتم به مؤرخو عصره ونقاده ومن جاء بعدهم، وحظي ببعض الدراسات الحديثة التي تناولت حياته، وموضوعات شعره، وخصائصه الفنية، ولكن لم أجد دراسة فيما أعلم منها ركزت على الصورة الفنية عنده، وتناولتها من جوانبها المختلفة، ومن هنا جاء هذا البحث ليعطي صورة شاملة عن هذه الصورة، وليقف على عناصر التشكيل والإبداع فيها.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الجمالي في تحقيق أهدافها، وقسمت إلى: تمهيد، وفصلين اثنين، فتناولت الدراسة مفهوم الصورة الفنية عند القدماء والمحدثين، ومفهوم الصورة الفنية عند بعض المذاهب الأدبية، كالكلاسيكية، والرومانسية, والرمزية، والسريالية، ثم بينت أهمية الصورة الفنية عند النقاد والبلاغيين قديما وحديثاً.

أما الفصل الأول، فقدم في مبحثه الأول موجزاً لثقافة ابن القيسراني ثم قدم في المبحث الثاني تحليلا لأهم مصادر الصورة في شعر ابن القيسراني , وعناصر تشكيلها, فوقف على المصادر التراثية من خلال تفصيل الحديث عن الأحداث والقصص التاريخية، والشخصيات، واستحضار معاني السابقين، ثم وقف على المصادر الدينية من خلال الحديث عن القرآن الكريم، والحديث الشريف، والدين النصراني, ثم وقف على المصادر الطبيعية في تشكيل صوره الفنية , سواء أكانت هذه الطبيعة صامتة أم متحركة.

أما الفصل الثاني فتناول في مبحثه الأول تشكيلات الصورة الفنية عند ابن القيسراني, فبحث في أشكال التصوير المختلفة، ومنها التصوير من خلال التشبيه, والمجاز, والكناية. وتناول المبحث الثاني أهم الفنون البديعية التي شكلت الصورة عنده فوقف على الجناس، والطباق، والمقابلة، والتقسيم، ورد العجز على الصدر.

أما الخاتمة فضمنتها أهم نتائج الدراسة وتوصياتها .

#### مقدّمة

كثر شعراء العصر الزنكي الذين كان لهم الأثر الواضح في تسجيل أحداث تلك الحقبة، وقد وقف كثير من الأدباء والنقاد عند شعرهم بالدراسة والتحليل، ولعل ابن القيسراني واحد من أولئك الشعراء الذين تحدثت عنهم كتب الأدب والنقد والتراجم، وأشادت بشاعريته، وقدرته الفنية، وقد اهتم ابن القيسراني بصورته الفنية، فتميزت عنده، لكن لم أجد فيما أعلم دراسة علمية شاملة تناولتها من جوانبها المختلفة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتقف عليها، وتتناول عناصر التشكيل والإبداع والتقليد فيها.

وقد وجدت بعض الدر اسات السابقة التي تناولت ابن القيسر اني يمكن الإفادة منها، مثل:

- دراسة فاروق جرار صدرت سنة 1974، وهي بعنوان: محمد بن نصر القيسراني: حياته وشعره، قسمها إلى مدخل وكتابين: فجعل الكتاب الأول ترجمة لحياة ابن القيسراني، وجعل الكتاب الثاني لدراسة شعر ابن القيسراني، فتحدث عن الحياة السياسية قبل الحروب الصليبية، والأخطار التي واجهت المسلمين في ذلك الوقت، وتناول الحياة الاجتماعية، ثم ترجم للشاعر وبين صلاته ببعض الأدباء والعلماء من معاصريه، وتحدث عن المظاهر البديعية في شعره، ثم آراء النقاد في ذلك الشعر.

- دراسة محمود إبراهيم سنة 1988، وهي بعنوان: "صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراتي"، وقد قسم دراسته إلى ثلاثة فصول وخاتمة، ثم فصل في الحديث عن الأحداث التاريخية الخطيرة، وأصدائها في شعر ابن القيسراني، ومن بينها وقائع نور الدين مع جموع الصليبين وضرباته المتواصلة لهم، وأفاض في الحديث عن النزعة الاتباعية في شعر ابن القيسراني الحربي، وبخاصة تأثره بشعر أبي تمام والمتنبي، ووقفت الدراسة على المحسنات البديعية وتجلياتها في شعره، لكنّه لم يعمد إلى تحليل الصورة الفنية، بل اقتصر على تحديد بعض مظاهرها دون الوقوف عليها بوصفها خاصية رئيسية من خواص الإبداع عند ابن القيسراني.

- دراسة عادل جابر، وهي بعنوان: شعر ابن القيسراني. فقد قدّم الباحث في دراسته تعريفً بالشاعر من حيث حياته، وشيوخه، وتلاميذه، وعقبه، وثقافته، ثم جمع شعر ابن القيسراني حسب الأحرف الهجائية، ثم درس موضوعات شعره، وخصائصها الفنية بعامة.

وتعتمد هذه الدراسة المنهج الجمالي، فتقف على الصورة في شعر ابن القيسراني، وتحللها، وتبين عناصر التشكيل والإبداع والتقليد فيها.

وتتكون هذه الدراسة من تمهيد، وفصلين اثنين، وخاتمة، وقد تناول البحث في التمهيد مفهوم الصورة الفنية في ضوء آراء القدماء والمحدثين، فوقف على تطور الصورة الفنية عند الكلاسيكيين، والرومانسيين، والبرناسيين، والرمزيين، والسرياليين، ثمّ بحث في أهمية الصورة الفنية، عند القدماء والمحدثين.

أما الفصل الأول، فقد استخلص بإيجاز ثقافة ابن القيسراني من كتب التراجم والسير.

ثم تناول مصادر الصورة في شعر ابن القيسراني، وعناصر تشكيلها، وبحث في الصورة في ضوء التراث، بأحداثه، وقصصه، وشخصياته، التي حفل بها شعره، ثمّ استحضر معاني السابقين وصورهم في شعره، كأبي نواس، وأبي تمام، والبحتري، والمتنبي، وغيرهم، ثمّ وقف على أهمية الطبيعة في تشكيل الصورة الفنية، سواء أكانت هذه الطبيعة صامتة أم متحركة ثمّ تناول الصورة في ضوء الدين، سواء أكان هذا الدين إسلامياً أم مسيحياً،

وتناول الفصل الثاني، تشكيلات الصورة الفنية عند ابن القيسراني، فبحث في التصوير المتشكّل من التشبيه، والاستعارة، والكناية، وبحث في التصوير المتشكل من الفنون البديعية، كالجناس، والطباق، والمقابلة، والتقسيم، ورد العجز على الصدر، ثمّ أنهيت الدراسة بخاتمة أوجزت فيها أهمّ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

وبعد، فأسأل الله العليّ القدير أن يوفّقنا إلى ما فيه خير، إنه وليّ ذلك، والقادر على كــل شيء.

#### التمهيد

#### مفهوم الصورة الفنية

لعل اختلاف النقاد في تحديد مفهوم الصورة الفنية، يجعل من الصعوبة بمكان، الوقوف على تعريف جامع لهذا المُصطْلَح؛ ذلك أنه من المصطلحات الوافدة، التي ليس لها جنور في النقد العربي عند كثير من الأدباء القدماء، وغالباً ما تأتي الصورة الفنية في التراث الأدبي مرادفة لما يدخل تحت علم البيان، من تشبيه، واستعارة، وكناية، وهي من أساليب التصوير الفني، التي يدخل فيها الخيال بدرجة أساسية مختلطاً بالوجدان والثقافة والدربة والمهارة،؛ لتخلق شيئاً ليس موجوداً في الوجود بمواصفاته التي أبدعها الفنان. واللغة بدورها تمتزج بفكر الفنان، فتثير فيه صوراً جديدة غير محسوسة في الواقع، مع أن مفرداتها من هذا الواقع، ومن ثم تثير في نفس المتلقي وفكره شتى الأحاسيس والانفعالات، محققة وضوح المعنى وجمال العرض، فضلاً عن الإقناع وشغف المتابعة.

والصورة الفنيّة التي يشعر بها القارئ ويتذوّقها، ليست مجرد صورة أبلاها التّداول وأنضبها الاستعمال، ولكنّها صورة خاصة، أبدعها الفنان في قالب لغوي خاص، ومعنى ذلك أنّ القارئ، لا يتذوّق هذه الصورة إلاّ عن طريق تفاعله مع عناصرها وتأمّله فيها تأمّلاً يثير خياله، ويحرّك فيه كوامن شعوره، لا سيّما تلك التي تتكوّن من مجموعة الصور الجزئية التي يختلف معناها من فرد إلى آخر، فلكل قارئ ذهنه الخاص، وتجاربه الخاصة، وثقافته التي تشكّل طريقة تأمله في النّص، وطبيعة المضمون الذي يستشفّه منه، أي أنّ قارئ الشعر "ينبغي ألاّ يهتم إلاّ بما يحسّه هو في صورته، لا بأن يشغل نفسه بماذا عنى الشاعر، أو ماذا أراد بتلك الصورة ، ولعلّ هذا ما يعنيه الآمدي حينما قال: "ليس العمل على نيّة المتكلم، وإنّما العمل على توجيه معاني

انظر: عبد الرحمن، نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. ط(2). عمان: مكتبة الأقصى. 1982. ص(2).

 $<sup>^{2}</sup>$  الآمدي: أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمتم والبحتري. تحقيق: أحمد صقر. د.ط. القاهرة: دار المعارف. 1961. ص191.

ولهذا فإنّ وصول المتلقي إلى معنى الصورة الفنيّة، كما أرادها الفنان، ليس من السهولة بمكان؛ ذلك أنّه ليس هناك معنى حقيقي للنّص الأدبي، ولا سلطان للمؤلف على ما أراد أن يقول، فإنّه قد كتب ما كتب. وعندما ينشر النّص، يكون كالجهاز الذي يستطيع أن يستخدمه كلّ فرد بأسلوبه، وطريقته، فتكون القصيدة جزءاً من الوجود الحي المتكامل، الذي يحقق فيه كلّ منا وجوده الخاص<sup>1</sup>.

وتعامل النقاد مع الصورة الفنيّة باعتبارها نوعاً من الأنواع البلاغية التي هي بمثابة انتقال، أو تجوّز في الدلالة لعلاقة مشابهة، أو لعلاقة تناسب متعددة الأركان البلاغية، ولم ينظر إليها كثير من النقاد على أنّها مجرد زخرفة، أو طلاء للفكرة الحرفية المراد التعبير عنها، بل أحسوا أنّها تشع، فوق تلك الفكرة، معاني ودلالات فنية خاصة، يتنوقها المتلقي في بنائها اللغوي الخاص، الذي ينتقي الشاعر فيه ألفاظه بحسّه المرهف، وبوحي من تجاربه الخاصة، وينظمها في نسق حافل بالتعبير المجازي والإيقاع الموسيقي الأخّاذ، وقد كان ذلك الإحساس، فيما يبدو، وراء إطلاق مصطلح المعنى أحياناً على الفكرة المجردة، بل على الصورة الفنية التي تصبب فيها تلك الفكرة.

وبما أنّ الخيال أداة الصورة الفنية فلا يصح دراستها بمعزل عن الخيال الشعري، ذلك أن الخيال مصدر الصورة الخصب، ورافدها القوي، وسر الجمال فيها، كما أن العلاقة بين الصورة والعاطفة علاقة وثيقة، فعاطفة الشاعر في قصيدته إنما تكمن في صوره، بل إن الصورة بأشكالها، هي الوسيلة التي يعتمدها الشاعر لتجسيد شعوره. ذلك الشعور الذي يمكنه من أن يفطن لما لا يفطن له سواه، من معاني الكلام وأوزانه، وتأليف المعاني، فإذا لم يكن عند الشاعر معنى جديد يخترعه أو ألفاظ عذبة يبتدعها، مبتعداً بها عن الحشو والتكلف الممجوج، أو نظم جميل، قوامه السلاسة والانسيابية "كان اسم الشاعر مجازاً لا حقيقة، ولم يكن له إلا فضل الوزن".

انظر: إسماعيل، عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي. د.ط. القاهرة: دار الفكر العربي. 1955. ص356،357.

<sup>2</sup> انظر: طبل، حسن: المعنى الشعري في التراث النقدي. ط(2). القاهرة: دار الفكر العربي. 1998. ص116.

القيرواني: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد عبد الحميد. ط(3). مصر: المكتبة التجارية الكبرى. 1963. = 1963. التجارية الكبرى.

وجاء اهتمام النقاد المحدثين بالصورة الفنية، امتداداً لاهتمام بعض النقاد القدماء بها، تحت مسمى الصورة أو التصوير، أمثال الجاحظ أ، وقدامه بن جعفر  $^2$ ، والعسكري  $^3$ ، وعبد القاهر الجرجاني  $^4$ ، كونها عنصراً مهمّا من عناصر العمل الأدبي. وعلى الرغم من تباين آراء النقاد المحدثين حول مفهوم الصورة، إلا أنّها ظلّت ترتكز بصورة أو بأخرى على مفهوم القدماء لها، من حيث إنّها في بعض صورها تتشكل من الأنواع البلاغية، كالتشبيه، والاستعارة، والكناية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصورة هي أساس كلّ عمل فني، والخيال أساس كل صورة، والصورة ابنة الخيال الشعري الذي يتألف عند الشعراء من قوى داخلية، تفرق العناصر وتنسر المواد، ثم تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبها في قالب خاص، حين تريد خلق فن جديد متّحد منسجم، والقيمة الكبرى للصورة الفنية تكمن في أنّها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانيّة الشاملة، للكشف عن المعنى الأعمق الموجود في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى، بطريقة إيحائية خصية.

وبما أنّه لا يمكن تصور فكرة في عقل إنسان بغير كلمة تدل عليها، ولا توجد المعاني في العقل إلا باللغة، فلا بدّ أن ترتبط الصورة الفنية بقدرة الشاعر اللغوية، وبمعجمه اللفظي، ومقدرته على التلاعب بالألفاظ وصياغتها، لتأدية معان جديدة مبتكرة، ترتبط بخيال الشاعر الخصب، والشعر الذي يخلو من الخيال لا جدوى فيه، إذ إنه أهم عناصر العملية الشعرية، والصورة الفنية طريقة لتوصيل المعنى إلى المتلقى، بتعبيرات خاصة تعجز اللغة العادية عن

<sup>1</sup> الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق وشرح :عبد السلام محمد هارون، دار إحياء التراث، العربي، بيروت،ط3، 1969، ص 131، 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بن جعفر، قدامه: نقد الشعر، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الكتب العلمية،ص.65-66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> العسكري، أبو هلال، الصناعتين، الكتابة والشعر، تحقيق:محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل، إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1952، ص10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، قرأه و علق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5 .2004، ص

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> انظر: الرباعي، عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظريــة والنطبيــق. الريــاض: دار العلــوم للطباعة. ط(1). 1984. ص15.

<sup>6</sup> انظر: النطاوي، عبد الله: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1997. ص 12.

الوصول إليها، فالشاعر يعمد إلى الخيال "وينتقل من تصوير المألوف إلى تصوير فني يعتمد على التأمل والتفكير، والمجيء بمعان جديدة مبتكرة، تشكل جزءاً من أحاسيس الشاعر، وتكشف عن عالمه الداخلي، وتعايش النص معايشة جمالية وواقعية، تعبر عن إحساسه وأفكاره، إذ تجعله يعمل فكره وخياله لإبداع صورة فنية جمالية، يفجر بها طاقاته اللغوية "1.

وبذلك تكون الصورة "طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجهة من أوجه الدلالة، تتحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني، من خصوصية وتأثير، ولكن أياً كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير، فإن الصورة لن تغيّر من طبيعة المعنى في ذاته، إنّها لا تغيّر إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه وتأثيره في المتلقي"<sup>2</sup>. فالصورة الفنية في الأدب هي ائتلاف الكلمات وصوغها بطريقة جديدة مبتكره، بحيث تحولها إلى صور مرئية، يستطيع المتلقي أن يؤولها من خلال مخيلته صوراً متحركة ذات معنى مماثل لما أراده المبدع.

والدراسات الحديثة للصورة الفنية تقوم على التحرر من قيود الجمود، حيث ابتعدت عن التقصي الخارجي لأنواع الاستعارات فيها، كما ابتعدت عن التتبع العقلي لحركة المشابهة وأطرافها، فلم تعد الصورة هي المشبه والمشبه به، أو العلاقة المجازية بين طرفين، بل غدت مشهداً يستوعب عدة أطراف، وعدة علاقات، وعدة أنواع من الصور الجزئية أو البلاغية، فنقوم الصورة من خلال تلاحمها العضوى مع أجزاء اللوحة.

#### تعريف الصورة

اختلف النقاد في تعريفهم للصورة، وتعددت آراؤهم فيها، فمنهم من يربط بين مصطلح الصورة وشكلها، كتعريف على البطل في قوله: "الصورة تشكيل لغوي يكوّنها خيال الفنان من

<sup>1</sup> عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة. (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة القاهرة: القاهرة. جمهورية مصر العربية. 1987. ص7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عصفور، جابر: الصورة الفنية. ص323.

<sup>3</sup> انظر، ساعى، احمد بسام: الصورة بين البلاغة والنقد، المنارة للنشر والتوزيع، ط1، 1984، ص 37.

معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية وان كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية"1.

واعتمد بعض النقاد على العقل ليكون أساساً لتعريف الصورة، فها هـو احمـد دهمان يقول: "إن الصورة الشعرية هي تركيبة عقلية وعاطفية معقدة، تعبر عن نفسية الشاعر وتستوعب أحاسيسه، وتعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة عن طريق ميزة الإيحاء والرمز فيها، والصورة هي عضوية في التجربة الشعرية، ذلك لان كـل صـورة داخلها تؤدي وظيفة محددة متآزرة مع غيرها ومسايرة للفكرة العامة"2.

ومن النقاد من اعتمد على الشعور والوجدان في تعريف الصورة ، يقول عز الدين السماعيل: الصورة دائماً غير واقعية وان كانت منتزعة من الواقع؛ لان الصورة الفنية تركيبة وجدانية تتتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع"3.

ويعرف عبد القادر القط الصورة بشكل أوسع وأشمل فيقول: "هي الشكل الفني الدي نتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجناس وغيرها من وسائل التعبير الفني"4.

أما عبد القادر الرباعي فيقول أن: الصورة لا تعني عندي ذلك التركيب المفرد الذي يمثله تشبيه أو كناية أو استعارة فقط، ولكنها تعنى أيضا ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه

<sup>1</sup> البطل، على : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، بيروت،ط1، 1980،ص30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> دهمان، أحمد: الصورة البلاغية عند عبد القاهر، دمشق، دار طلاس، ط1، 1986، ص367.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> إسماعيل، عز الدين: الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، دار الفكر العربي، القاهرة،ط3، 1978،ص 127.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> القط، عبد القادر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، م 435.

مجموعة من الصورة المفردة بعلاقاتها المتعددة حتى تصيره متشابك الحلقات والأجزاء بخيوط دقيقة مضمونة بعضها إلى بعض في شكل اصطلحنا على تسميته بالقصيدة 1.

ويذهب محمد غنيمي هلال مذهباً آخر، حيث ينفي اشتراط مجازية الكلمة أو العبارة لتشكيل الصورة، إذ أن العبارات الحقيقية قد تكون دقيقة التصوير ذات خيال خصب وإن لم تستعن بوسائل المجاز، يقول: "إن الصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازية، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، وتكون مع ذلك، دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب"<sup>2</sup>.

والصورة الفنية عند خليل عودة هي جوهر الشعر وأداته القادرة على الخلق والعطاء بما توصله إلى نفوس الآخرين من خبرة جديدة وفهم عميق للأمور 3".

يتضح مما سبق أن النقاد قد اختلفوا في تعريف الصورة، وان الآراء في التعريفات السابقة قد تداخلت فيما بينها، وقد أدى هذا الاختلاف إلى صعوبة التوصل إلى تعريف جامع للصورة الفنية. على الرغم من استفادة كل ناقد من تعريف الناقد الآخر.

والباحث لا يتعمد إثبات صحة رأي على آخر، وإنما يقصد انتقاء منهج للبحث يستفيد منه في معالجة القضايا النقدية الأكثر قرباً وتعريفاً بالصورة الفنية.

ويبدو أن اقرب تعريفات الصورة الفنية التي يمكن أن نرتضيه منهجاً لهذا البحث، هـو منهج عبد القادر الرباعي، بان الصورة لا تعتمد في تشكيلها على الأنواع البلاغية فقط، إنما قـد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب.

وقد أسهمت بعض المذاهب الأدبية في العصر الحديث في تكوين مفهوم الصورة الفنية، وأهم هذه المذاهب: 4.

الرباعي، عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيق، ص10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، مطبعة دار نهضة مصر، القاهرة1997، ص432.

 $<sup>^{3}</sup>$  عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة،  $^{3}$ 

<sup>4</sup> انظر: البطل، على: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، بيروت،ط1، 1980.

#### الكلاسبكية

تعتبر الكلاسيكية أول مذهب أدبي من حيث نشأتها، ظهرت في أوروبا في عصر النهضة نتيجة الحركة العلمية التي سادت القرن الخامس عشر ميلادي، وذهبت الكلاسيكية إلى أنّ الأدب، يقوم على إحياء القديم، وامتثال نماذجه، وهذا يعني ضرورة التزام الأدباء المحدثين نهج القدماء، والمحافظة على ما في الأدب القديم من أُسس وقواعد، وذلك من خلل حفاظهم على أصول الشعر العربي القديم والموازنة بين الألفاظ والمعاني، وفي هذا يقول محمد مندور: "إن الكلاسيكية من الناحية الفنية تقوم على الصياغة اللغوية وفصاحة التعبير في غير تكلف ولا زخرفة لفظية"1.

ويمتاز الأدب الكلاسيكي بأنه أدب يصدر عن العقل ويحكمه، ومن أهم صفات العقل الوضوح والاعتدال، ويتميز بالعناية في صياغة الأسلوب، واحترام قواعد اللغة وأصولها، كما استقر عليها العرف، وقنّن لها النحاة².

ويقوم الأدب الكلاسيكي على محاكاة الطبيعة، ونقل ما فيها كما في الواقع دون تدخل العاطفة، فاعتمدت في أدبها للتعبير عن المعاني الواضحة على العقل الواعي المتزن الذي يكبح الغرائز والعواطف ويسيطر عليها، لذلك فقد اهتموا باللفظ على حساب المعنى أو الشكل على حساب المضمون فأحيت الحصر والتقييد<sup>3</sup>، إذ أخضعت الشاعر لميزان العقل والمنطق في التعبير عن وجدانه ومكنوناته. فهم ينظرون إلى العقل نظرة تقترب من التقديس، وقد أفضى بهم هذا التطرف إلى الوقوع في فخ البرودة الشعورية، التي لا تتلاءم كثيراً مع جوهر الأدب، فجعلت العملية الإبداعية مشروع معادلات علمية كما في العلوم والرياضيات. ويرون أنّ مهمة الأديب الكلاسيكي، البناء دون الهدم، لذلك فهم يؤكدون ضرورة متابعة الكاتب خطى من سبقوه من الأدباء، فينهج نهجهم في إرساء التقاليد الأدبية.

<sup>1</sup> مندور، محمد: الأدب ومذاهبه، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، ص41

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر، مندور، محمد: في الأدب والنقد، دار النهضة، القاهرة. 1978. ص12.

<sup>.46</sup> عباس، إحسان: فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، 1959،  $^3$ 

<sup>4</sup> انظر، أبو على، محمد: مدخل إلى مفهوم الأدب الجماهيري. ص44. 44.

#### - الرومانسية

جاءت الرومانسية نقيضاً للكلاسيكية ،حيث كانت الكلاسيكية تمثل التطرف العقلاني، في حين مثلت الرومانسية التطرف العاطفي، "فكأنّ كلّ الكبت الوجداني، الذي مارسته الكلاسيكية في الأدب على الأحاسيس والعواطف، قد تفجّر ينابيع إحساس وشعور، تكاد تثأر القلب من العقل، فتغرقه في لهجتها، وتحدّ من حركته إلى الحدود القصوى الممكنة"، فلم يعد الشاعر الرومانسي يحاكي الطبيعة بصورة حرفية؛ " لأنّه يرى أنّ الأدب عام، والشعر خاص، ليس محاكاة للطبيعة، بل خلقاً لها، وأداة الخلق ليس العقل، ولا الملاحظة المباشرة، بل الخيال المبتكر، أو المؤلف بين العناصر المشتتة "2.

وهنا أصبحت الصورة الفنيّة عندهم، تتشكل من ذات الشاعر وأحاسيسه، وعواطفه، وأبطلت الصورة المحكومة بالمنطق والواقع، التي تقف عند الجوانب الحسية للأشياء، وبيذلك أعلت الرومانسية أهمية الخيال، وفرقت بينه وبين الوهم، فالوهم سلبي يغتر بمظاهر الصور، ويسخرها لمشاعر فردية وعرضية، أما الخيال، فهو العدسة الذهبية التي من خلالها، يرى الشاعر موضوعات ما يلحظه أصيلة في شكلها ولونها ألى والصور عند الرومانسيين تمثل مشاعر جياشة وأفكار ذاتية، إذ خلط الرومانسيون مشاعرهم بالصور الشعرية، فناظروا بين الطبيعة وحالاتهم النفسية، ومزجوا مشاعرهم بمناظر الطبيعة، وأكثروا من تشخيصها، فتحدّثت بلغة أحاسيسهم وأفصحت عنها، وصدرت عن مواقفهم الذاتية منها، وبذلك مالوا إلى الأصالة والتقرد أله.

1 انظر، أبو على، محمد: مدخل إلى مفهوم الأدب الجماهيري. ص 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مندور، محمد: الأدب ومذاهبه. القاهرة: دار النهضة. 1979. ص69. أبوعلي، محمد: مدخل إلى مفهوم الأدب الجماهيري. ص69، 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هلال، محمد غنيمى: النقد الأدبى الحديث. 389.

<sup>4</sup> موسى صالح، بشرى: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. المركز الثقافي العربي بيروت. ط(1)، 1994. ص3.

#### - الرمزية

يرى أصحاب المذهب الرمزي أو (الإيحائي)، أنّ الصور يجب أن تبدأ من الأشدياء المادية على أن يتجاوزها الشاعر، ليعبر من خلالها عن أثرها العميق في النفس ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء والرمز، وهذا الرمز قد يكون في الموسيقى أو الشعر أو الخرافة التي تتداولها الشعوب أ فالشاعر الرمزي يعتمد على الإيحاء والخيال في التعبير عن مشاعره النفسية الذاتية الموضوعية، فالصور الرمزية ذاتية تجريدية، تنتقل من العالم المحسوس إلى عالم العقل والوعي الباطني، فهي تتعلق بعواطف وخواطر دقيقة وعميقة وهي مثالية نسبية؛ لأنها تتعلق بعواطف دقيقة وخواطر عميقة تقصر اللغة عن جلائها، ويلجأ الشاعر إلى وسائل لأنها تتعنى بها اللغة الوجدانية، كي تقوى على التعبير عمّا يستعصي التعبير عنه، ومن هذه الوسائل تراسل الحواس، أي وصف مدركات كلّ حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى، فتصبح المسموعات ألواناً، والمشمومات أنغاماً، ومن هذه الوسائل إضفاء شيء من الغموض والإيهام على الصورة الفنية، فلا ينبغي تسمية الشيء بوضوح، لأن التسمية قضاء على معظم ما فيه من متعة?.

ومهمة الشاعر الرمزي تتمثل "في ابتكار اللغة التي يستطيع من خلالها التعبير عن ذاتيته ومشاعره، وكل ما كان خاصاً يمر لمحاً وغامضاً ومن المستحيل نقله بالتقرير والوصف ليكون هناك تداع في الأفكار وبطرقة معقدة ممثلة بمزيج من المجازات التي تنقل شعوراً ذاتياً خاصاً"3.

ويرى محمد مندور أن الإيحاء في الشعر لا يعتمد على الصور الرمزية التي يقتضيها الخيال فحسب، بل يعتمد أيضاً على موسيقى الشعر وإيحاء الانسجامات الصوتية 4 ولكي تتوفر الصور الإيحائية لا بد للشاعر أن يلجأ إلى إضفاء شيء من الغموض على الصور الفنية بحيث تتحد بعض ملامحها، لتبقى فيها معالم أخرى غامضة موحية.

انظر: كمال الدين، محمد: الأدب والمجتمع، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر، 1962، ص97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر: هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ص396. 397.

 $<sup>^{3}</sup>$  عباس إحسان: فن الشعر، $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مندور محمد: الأدب ومذاهبه، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، ص114.

#### - السريالية

تُعنى السريالية أو مذهب ما فوق الحقيقة، بالصور الفنية ذات الدلالة النفسية، وترى في الصورة العنصر الجوهري للشعر، وأنّها من نتاج الخيال، وعلى الشاعر أن يشق بإلهامه ويستسلم له، فيستقبل هذه الصور التي تنبع من وجدانه، أكثر مما يحاول خلقها بفكره المحض. ويرى السرياليون أنّه إذا كانت الحواس وحدها هي التي تجيز الصور الفنية وتستحسنها، فإن هذه الصور لا قيمة لها؛ لأنّ الصور الفنية تضعف كلّما انحصرت في نطاق الحواس، ويرون أنّ الشاعر يكشف بالصورة عن حالات النفس الساذجة الحالمة، فصور الشعر مشل صور الأحلام وخواطر المرضى، ويرون أنّ أقوى الصور، هي الصور التحكمية اللاشعورية التي يصعب على المرء أن يترجمها إلى لغة فعلية أ.

ومن خلال هذا الفهم لطبيعة الصورة عند بعض المذاهب العربية، يتبين أنّ الصورة الفنية الحديثة، ارتكزت في بنائها على عناصر الشعر الخالصة من كناية واستعارة وتشبيه، ومن عناصر أخرى جديدة غير مألوفة للقدماء، كالتجربة والشعور والفكر والإدراك الحسي والتشابه والدقة....الخ²، مما أكسب نقد الصورة معياراً حديثاً، وأصبحت أكثر ارتباطاً ببنية العمل الكليّة، فما عادت أداة تزيينية، تستعمل لغرض بلاغي أو تأثيري، وإنّما أصبحت وسيلةً حتميةً لإدراك نوع مميز من الحقائق، تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله.

وقد اتفق النقاد والبلاغيون، قديماً وحديثاً، على أهمية الصورة الفنية في العمل الأدبي؛ شعره ونثره، وأكدّوا دورها في التعبير عن الأفكار التي ينوي الأديب التعبير عنها، وقد أشار القدماء للى ذلك، من خلال حديثهم عن أنواع علم البيان المختلفة، من تشبيه، ومجاز، وكناية، أو من خلال تعريف البلاغة، أو النظر في مجال النقد، أو عرض آرائهم الفلسفية.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني ص، 399، 401.

 $<sup>^{2}</sup>$  دهمان، احمد على: الصورة البلاغية عند عبد القاهر، دار طلاس، دمشق، ط1،  $^{1986}$ ،  $^{200}$ –301.

ولعل أول من أشار إلى أهمية الصورة، هو الرمّاني في كتابه (النكت في إعجاز القران الكريم)، فهو يرى أنّ أهمية الصورة تكمن في قيمتها الجمالية والتعبيرية، والصورة التي تفتقر إلى هذين العنصرين، ليست من البلاغة في شيء أ

وعدّها القدماء أساساً من أسس عمود الشعر العربي، الذي جمعه المرزوقي وقسمه إلى سبعة أبواب، وجعل لكلّ باب من الأبواب السبعة عياراً خاصاً، يمّيز به الصالح من غيره، حيث يقول: " إنّهم كانوا، أي العرب، يحاولون شرف المعنى وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، الإصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة، مع كثرة سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير لذيذ الوزن، وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر العربي"2. والشاعر المبدع هو الذي " إذا وصف أجاد، وشبّه فقارب، وبده فأغزر ،ولمن كثرت شواهد أبياته، وكثرت سوائر أمثاله "3.

وأكد هذه الأهمية عبد القاهر الجرجاني في غير موضع من كتابيه (دلائه الإعجاز)، و (أسرار البلاغة) فمن إشارته إليها وهو يتحدث عن الاستعارة المقيدة قوله: "ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاً، وتوجب له بعد الفضل فضلاً "4. وتنبع أهمية الصورة عند الجرجاني حينما ينظر إليها نظرة متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أو المعنى وحده بل هما عنصران مكملان لبعضهما يقول: "واعلم إن قولنا الصورة إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا "5.

الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم، تحقيق: محمد خلف الله، محمد  $^1$ 

ز غلول سلام، دار المعارف القاهرة،،ط(3)،1934. ص75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرزوقي، أبو علي: شرح ديوان الحماسة. تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون. ط(1). القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1951. ص9.

 $<sup>^{3}</sup>$  الجرجاني، على عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه: دار الكتب العلمية. القاهرة. ط $^{3}$ 

<sup>4</sup> الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، تحقيق: هـ. ريتر. مطبعة وزارة الأوقاف. ط2. 1951، ص41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الجرجاني، عبد القاهر: **دلائل الإعجاز**. قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5، 1989، ص320.

وبين الجاحظ، وهو يعرض للتعريفات المختلفة للبلاغة العربية، أنّ بعض أهل الذوق كان يرى، أنّ البلاغة تكمن في حدود الصورة من تشبيه واستعارة وكناية، إذ قال: " إنّما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير "1.

وأشار العسكري في كتابه (الصناعتين) إلى الصورة في موضوع الإبانة عن حد البلاغة بقوله "والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن, وإنما جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة لان الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم يسم بليغاً وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى"2. وفي هذا النص إشارة من أبي هلال العسكري بأهمية الصورة في النص الأدبي وما يفعله ويتركه من اثر في قلب السامع, وهو بهذا يكون قد تأثر وأفاد من فكر الجاحظ كغيره.

وأشار العسكري إلى نص للعتابي عن المعني والألفاظ وأثرها في إفساد الصورة "الألفاظ أجساد والمعاني أرواح وإنما نراها بعيون القلوب فإذا قدمت منها مؤخراً أو أخرت منها مقدماً أفسدت الصورة وغيرت المعنى"<sup>3</sup>.

وأكد الفلاسفة المسلمون أمثال ابن سينا 4 وابن رشد 5، دور الصورة في العمل الأدبي، وهم يتحدثون عن مهمة الشعر ودوره في محاكاة المثل، فربطوا الأنواع البلاغية للصورة الفنية بتصور عام للفن الشعري، باعتباره محاكاة أو تخييلاً، إذ إنّ غاية الشعر عندهم، تحقيق إثارة تخيلية تفضي بالمتلقي إلى وقفة سلوكية خاصة، فإذا تحقق ذلك حقق الشعر غرضه وغايته واكتسب قيمته.

<sup>1</sup> الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان،ط3، ص 13.

 $<sup>^{2}</sup>$  العسكري، أبو هلال، الصناعتين،  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المصدر السابق، ص179.

<sup>4</sup> انظر: ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية تحقيق: محمد سليم سالم،دار الكتب، القاهرة،1969، 1969-20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> انظر: محمد كمال، الفت: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد مطابع الهيئة المصرية العامــة للكتاب -مصر .1984.ص103

ويرى قدامه أنّ براعة الشاعر لا تقاس بصدقه في القول الشعري أو نبل الفكر الأخلاقي، بل بما يحتويه من صنعة، لأنّه إنّما يحكم عليه بصورته، كما أنّ النجار لا يعاب صنعه برداءة الخشب، بل بصناعته فيه أ.

وبما أنّ الصورة تعتمد على الخيال، فإنّها تجمع بين أشياء لا تجمع في الواقع، وتوحد بين أشياء متناقضة، وتقرب بين أشياء متباعدة، وهي تقوم على إخصاب اللغة عن طريق تلقيح الكلمات وصهرها ضمن السياق الأدبي2.

والشعر من هذا المنطلق، قديمه وحديثه، قائم على الصورة منذ أن وجد، ولكن استخدام الصورة بمفرداتها الفنية، يختلف من شاعر إلى آخر من حيث تركيب الصورة وبناؤها الجمالي، وذلك حسب ثقافة الشاعر وقدراته الفنية، التي تمكنه من نقل الصورة المتخيلة إلى العالم المحسوس بالأشياء، وتساعده على تمثل موضوعه تمثلاً حسياً، وعلى التواصل مع العالم الخارجي والاتحاد به، ذلك "أنها تحمل طابع الشاعر الخاص في تصويرها لمشاعره وأفكاره، يغذيها دائماً مخزونه الفكري، ورصيده في الحياة، وتجاربه الخاصة، ورؤيته العميقة للأمور، وقدرته على الربط بين الأشياء، وذوقه الجمالي، وخياله الواسع، فالخيال أساس العملية التصويرية، وهو مبعث تألقها وحيويتها "3.

والصورة الفنية وسيلة الشاعر للتجديد الشعري، وبها يقاس نجاح الشاعر في إقامة العلائق المتفردة التي تتجاوز المألوف، بتقديم غير المألوف من الصلات والترابطات، التي تضيف إلى التجربة الإنسانية المطلقة وعياً جديداً، وللصورة أهمية مركزية، بكونها التركيبة الفنية والنفسية النابعة من حاجة إبداعية وجدانية متناغمة، يتخذها الشاعر أداة للتعبير الوجداني أو النفسي، ومجالاً لإظهار التفرد الفني في الصياغة المبدعة، وإضفاء معنى جديد لم تمتلكه

<sup>1</sup> بن جعفر، قدامه: نقد الشعر، ص66.

<sup>2</sup> التطاوى، عبدا لله: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد. ص12.

 $<sup>^{3}</sup>$  عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة. ص $^{3}$ 

القصيدة، ولن يتحقق هذا، إلا بإدراك الشاعر لهذه القيمة، والاعتماد عليها بوصفها تعبيراً واحداً، لا يمكن أن يعدل عنه إلى سواه 1.

ا نظر: موسى صالح، بشرى: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ص12.

## الفصل الأول

## مصادر الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني وعناصر تشكيلها

المبحث الأول: ثقافة ابن القيسراني

المبحث الثاني: مصادر تراثية

المبحث الثالث: مصادر دينية

#### المبحث الأول

#### ثقافة ابن القيسراني

كان ابن القيسراني، كما يقول من كتبوا عنه وأرخوا له<sup>1</sup>، ذا ثقافة واسعة متتوّعة، ظهرت آثارها متفرقة في شعره، فقد تعلّم الأدب والنحو، فكان أديباً وشاعراً، وملماً في علم النجوم، والأحكام، والهيئة، والأخبار، والتواريخ، وعارفاً بالهندسة والحساب.

ويبدو أنّ أكثر جوانب ثقافته ظهوراً معرفته باللغة وعلم الحديث، حتّى لقب بــ شــرف الدين والشيخ، وهما لقبان لهما دلالتهما بتقدم حاملهما في العلوم الدينية<sup>2</sup>. وتظهـر ثقافــة ابــن القيسراني الأدبية ومعرفته بالمنطق وكلام الأوائل وأخبار القدماء من خلال المنامة التي يصــور فيها نفسه، ويحاور فيها أبا تمام، وهي تعرف بظلامة الخالدي<sup>3</sup>.

ويضيف محمود إبراهيم إلى هذه الثقافات الواسعة " تمرس الشاعر بالكثير من مسميّات الحرب ومصطلحاتها، بحكم البيئة التي عاش فيها، وهي بيئة لم تكد تعرف السلّم في زمنه إلا لماماً "4.

أ انظر، الحموي، ياقوت: معجم الأدباء. ط(3). القاهرة: دار الفكر. ج(20). 1980. ص64. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ط(1). القاهرة: دار الفكر. 23،24، 1988، ص750. ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة. ج(4). ص 485. الذهبي، الحافظ: العبر في خير من عبر. تحقيق: صلاح الدين منجد. الكويت. دار الكتب للطباعة والنشر. 1963. 133. الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء. ج(20). تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1990. ص242.

 $<sup>^{2}</sup>$  جرار، فاروق: محمد بن نصر القيسراني حياته وشعره، عمان: منشورات دار الثقافة والفنون. 1974. ص $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ظلامة الخالدي، منامة أدبية عرض فيها ابن القيسراني لمحاورة بينه وبين أبي تمام. حيث يعرض ابن القيسراني نفسه، حاملا لواء الشعر في زمانه، وأنه فريد عصره وأوانه، يأتيه أبو تمام في المنام لينصفه ممن ظلمه، ونسب شعره إليه، وتكون المحاورة بأسلوبي الشعر والنثر. ويظهر ابن القيسراني، وهو يحاور نفسه على لسان أبي تمام، أنه معجب بشعره مقلدا له. انظر، عبد الهادي، حسن، وصالح، محمود: المنامات في الأدب العباسي. مجلة مجمع اللغة العربية. عرد. 2003. ص 63.

 $<sup>^{4}</sup>$  إبر اهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. دار البشير، عمان: ط(2) 1988. ص $^{21}$ 

#### المبحث الثاني

#### مصادر الصورة التراثية

إنّ للتراث أهمية كبيرة عند الشاعر، فمنه يستمد موضوعاته الشعرية، ليخلق واقعاً جديداً ممزوجاً بالماضي، باعتبار أن التراث هو ما توارثه الأبناء عن الآباء في بعض مناحي الحياة، وقد استطاع هؤلاء الشعراء من خلال الإشارات التراثية أن يعبروا عن رؤاهم الإنسانية والحضارية، وأن يعيدوا رسم الواقع، وفق رؤية تتّسق مع الحاضر، وتكشف عن شهادة إبداعية حيّة تتصل به، وتستحضر أبعاده، بكل ما فيها من هزيمة وانتصار، وحلم في صنع مستقبل إنساني أفضل.

وتوظيف التراث عند الشعراء يتخذ أشكالاً متعددة، فمنهم من يوظفه بدواعي المناسبات التي لها صلة بقضايا الوطن؛ وذلك لشحذ الهمم على التّمرد لتغيير هذا الواقع الأليم. ولكي يؤكدوا روح السيادة والحرية في ضمير أبناء وطنهم، راحوا يذكرونهم بأجدادهم كيف حكموا، وكيف قدّموا للحضارة أفضل مقوماتها، وكيف كانوا سادة الدنيا وقادتها. ومنهم من استلهم التراث ووظفه في شعره للتكسب والتقرب إلى الشخصيات المهمة، وبلوغ المراتب الرفيعة، يضاف إلى ذلك تعود الشعراء استلهام التراث تلبية للذوق السائد، أو حبّاً للتقليد أ.

وعند تتبعي محتوى شعر ابن القيسراني وجدت الشاعر وطنياً بارزاً، معتداً بنفسه، يدافع عن وطنه بشعره، محرِّضاً وحاثاً القادة والجنود المقاتلين للدفاع عن الوطن والدين، مذكراً إياهم بحالة البلاد آنذاك وما تعانيه من استعمار، وظلم، وتجويع، وتشريد، وإذلال، وخضوع للفرنجة، ومن نهب خيرات البلاد. وقد كانت هذه الأوضاع بعامة المثير الرئيسي لقريحة الشعراء، فحضتهم على التمسك بماضيهم المشرف، وتاريخهم العريق، وتراثهم الأصيل.

ومن خلال رصد الخطوط الداخلية التراثية الواردة في شعر ابن القيسراني، يظهر أنه كان على علاقة وثيقة به، يستحضر منه ما يتوافق ومضمون قصيدته، فيشعر قارئ النص أنه

<sup>1</sup> انظر، مكنا، محمد عيسى: الصورة الفنية في شعر رواد الرابطة القلمية. (رسالة دكتوراه غير منشورة). دمشق. 2002. ص128.

والتراث متلازمان، باعتبار أن النص الذي لا يقبل هذه الظواهر التراثية نص عقيم، يقول رولان بارت: "إنه نص بلا ظل، لأنَّ النصَّ الحقيقي في حاجة إلى ظلِّه بشكل لازم "1.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر قد أفاض في هذا المجال باستعمال تقنيات التضمين، مشكلاً بذلك ما يعرف بالتناص، حسب المفهوم النقدي الحديث، وكأن هناك اتحاداً وتزاوجاً في الأحكام، والاعتماد الواعي فيما يفعله الشاعر في إبداعاته الشعرية بين وضعياته الذاتية من جهة واقتباساته من جهة ثانية.

ويمكن تصنيف المصادر التراثية التي وظّفها ابن القيسراني في تشكيل صوره الفنية الله المصادر الآتية:

#### 1- أحداث وقصص تاريخية

لقد جاء هذا النوع من الصور لاستحضار أحداث وشخصيات تركت بصمات واضحة في مجرى التاريخ، وغدت متداولة بين الناس، فهذا ابن القيسراني يستحضر قصمة داحس والغبراء في رسم صورته الفنية،في إشارة منه إلى كرم ممدوحه وجوده، حيث يؤكد الشاعر رفعة ممدوحه وعلو شأنه، فضلاً على سخائه وجوده، وأنّه مهما حاول حساده وأعداؤه طمس هذه الحقيقة فإن سخاءه يفضحهم، ويرفع من شأنه ويعلي رايته بين الناس، وأنه مهما حاول الناس مجاراته وسبقه في البذل والعطاء، فإنهم لن يستطيعوا ذلك، لا سيما أنه لا يوجد بينهم من هو ندّ له، مثلما لم يوجد لداحس والغبراء ندّ لهما في السرعة، فالشاعر يقابل صورة الممدوح في بذله وعطائه بصورة داحس والغبراء في سرعتهما، وعدم القدرة على اللحاق بهما. يقول:

يا ذا المناقِبِ كُلَّما اجْتَهِدَ العِدَا في كَتْمِها نَمَّـتُ بِها الآلاءُ عَقَدَ الرِّهانَ على لَحاقِكَ مَعْشَرٌ لا داحِسٌ فيهم و لا الغَبْراء<sup>2</sup>

الكامل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بارت، رولان: **لذة النص**. ط(1). باريس: دار لوسوي. 1992. ص132

 $<sup>^{2}</sup>$  جابر صالح، عادل: شعر ابن القيسراني: الوكالة العربية للنشر والتوزيع. الأردن. ط(1)، 1991. ص  $^{56}$ .

ويستخدم الشاعر في قصيدة أخرى ثغور الشام ويوظفها في صوره الفنية، فيكشف عن سرورها برجوعها إلى المسلمين بعد عناء طويل في ظلّ الاحتلال الإفرنجي لها مرة أخرى، ويقارب بين فرحتها وفرحة القدس يوم دخلها عمر بن الخطاب فاتحاً، يقول:

كَالْصُبُحِ تَطْوي مِنَ الأَعْداءِ ما نَشَرُوا بِحَيْثُ كَانَ وإِنْ كَانُوا بِهِ نُصِرُوا بِحَيْثُ كَانَ وإِنْ كَانُوا بِهِ نُصِرُوا كَأَنَّمَا حَالَ في أَكْنَافِهَا عُمَرُ (1)

لا فارقَتْ ظِلَّ مُحيي العَدْلِ لامِعةً ولا انْتَنَى النَّصْرُ عَنْ أَنْصارِ دَوْلَتِهِ حَتّى تَعُودَ ثُغُورُ الشام ضاحِكَةً

#### البسيط

فهو يقرن شخصية ممدوحه عماد الدين بشخصية عمر بن الخطاب، ويشير إلى طبيعة الصراع بين المسلمين والصليبين، إلى أن انتصارات الممدوح هي امتداد لمعارك الإسلام وملاحمه الكبرى السابقة.

وقد جاءت هذه الصورة الفنية إيجابية بعيدة عن التكلّف والتصنّع، لتربط بين الماضي والحاضر، ماضي العدل الذي حقّقه الخليفة عمر في ذلك الوقت، بحاضر عماد الدين زنكي الذي سوف ينشر العدل كما نشره أسلافه.

واستوحى ابن القيسراني التراث في رسم صورة للعدو الصليبي، فها هو يستحضر قصة هلاك ثمود، ليصور من خلالها هزيمة الفرنجة وما لحق بهم وبحصنهم من دمار وتخريب، يقول:

و عارَمَ يَوْماً بِالْعُرَيْمَةِ  $^2$  فاغْتَدَتْ  $^2$  كَوادِي ثَمُودٍ إِذْ رَغَا فيهِ سَقْبُهُ  $^3$ 

الطويل

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص، 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العريمة: حصن للفرنجة بالقرب من طرابلس استولى عليه نور الدين زنكي من ابن الفنش سنة 543هـ، وذلك حينما استنجد القمص صاحب طرابلس بنور الدين لمساعدته في استرجاع الحصن، فأو عز إلى الاتابك معين الدين للسير معه إلى حصن العريمة، ثم بعث نور الدين زنكي إلى أخيه سيف الدين غازي وهو بحمص، يستنجدانه فأمـدهما بجـيش كثيـر، فنازلوا الحصن، وبه ابن الفنش، فتقدم إليه النقابون، فنقبوا السور، فاستسلم حينئذ، من به من الفرنجة فملكـه المسلمون، وأخذوا كل من به من فارس وراجل وصبي وامرأة، وفيهم ابن الفنش، وأخربوا الحصن. انظر: ابن الأثير، أبـو الحسـن علي ابن أبي الكرم. الكامل في التاريخ،ط(4)، تحقيق،محمد، يوسف الدقاق، بيروت، دار الكتب العلميـة، 2003، ج(9)، ص 354. وينظر، المقدسي، شهاب الدين أبي محمد: الروضتين في أخبار الدولتين.ج (1) ص 55.

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 77. سقب الناقة: ولد الناقة.لسان العرب.مادة: (سقب)

فالشاعر في هذه الصورة اختار لفظة (عارم) التي توحي بالشدة والبأس، لتوضح الشبه بين العذاب والقتل اللذين لحقا بالفرنجة على يد نور الدين في حصن العريمة، بالعذاب والمحق الذي أصاب ثمود حينما كذّبوا نبيهم صالح عليه السلام، وأقدموا على قتل النّاقة وابنها، وكيف أنّ الله محقهم بصيحة من السماء، فتركتهم في ديارهم جاثمين. وهي صورة تبرز الجانب الديني في هذه الحرب بين المسلمين والصليبين، والنظرة التي نظر فيها الشعراء إلى أولئك الأعداء.

#### 2- توظيف الشخصيات التاريخية

يعمد الشاعر إلى توظيف الشخصيات التاريخية، لتكون تعبيراً عن مواقف يريدها، أو ليحاكم العصر ونقائصه من خلالها، وهو في ذلك يختار الشخصيات التي تتلاءم ومضمون تجربته، فيتصل بها اتصالاً عميقاً، وتكون استلهاماته التاريخية صورة رامزة لقضايا الأمة، حيث يخبئ الشاعر فيها لون فكره وخطوط رأيه.

خضع ابن القيسراني لظروف جمّة شكلت في مجموعها دوافع للرجوع إلى التراث، ووضعته أمام حاجة ملحّة للاستفادة من إمكاناته ومخزوناته، فقد استحضر الشاعر العديد من الشخصيات التاريخية في رسم صوره الفنية، فبرزت بجلاء في الحديث عن ممدوحيه عماد الدين ونور الدين، ولعلّ أهمها شخصية الخليفة عمر بن الخطاب عندما فتح القدس.

و يستحضر الشاعر عدل الخلفاء الراشدين، ليؤكِّد عدل ممدوحه نور الدين، فيقول:

الخفيف

<sup>1</sup> انظر، ص21: من هذه الرسالة.

<sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص59.

ويقدم الشاعر ممدوحه الوزير جمال الدين الأصفهاني في صورة فنية، بطلاً في الخطابة فضلاً عن كونه بطلاً في الحرب، فقد أخذ من فصيح الكلام حتى فاق خطباء العرب المشهورين، ويستحضر في هذا السياق شخصيتي قس ابن ساعدة الإيادي وسحبان وائل، فيقول:

وَإِذَا انْتَضَوْا أَقْلامَـــهُ لِـمُلِمّةٍ أَبْصَرْتَ مِنْ كُتَّابُهِ فُرْسانهُ وَرَقَتَى الخِطَابَ إِلَيْهِ فَصْلُ فَصَاحَةٍ لا قُسُّهَا مِنْهُ وَلا سَحْبانــهُ 2

الكامل

ويشيد الشاعر ببلاغة ممدوحه، التي فاقت بلاغة بلغاء عصره، فجوابه في خطابه يذهل المحاضرين فصاحة وإقناعاً، فيبدو الفصيح أمامه عييّاً إذا ما قورن به، وهنا يستحضر الشاعر شخصية باقل الإيادي<sup>3</sup> لتكتمل عنده الصورة، فيقول:

وَيَذْهَلُ النَّاطِقُ عَنْ جَوابِهِ حَتَّى تَرَى كُلَّ فَصِيحِ باقِلاً

الرجز

ويوظف الشاعر الصورة الفنية في غير موضع لإبراز شخصية حاتم الطائي، ليؤكد أن ممدوحه لا يقل كرماً وسخاءً عنه، بل إنه يفوقه؛ ذلك أن الطائي يكرم الناس بما يستطيع تعويضه من مال وكساء وطعام، في حين يضحي ممدوح الشاعر بنفسه من أجل غيره، ويظهر سخاء الممدوح في تقديمه للضيف أفضل ما عنده، وأكثر شيء يحبّه الضيف، فالممدوح يكرم السيف بأطيب ما يشتهي، فيسقيه من دماء الأعداء في ساحة المعركة، ولا يدعه حتى يرتوي، بقول:

<sup>1</sup> جمال الدين أبو جعفر محمد أبي منصور الأصفهاني، كان وزيراً لسيف الدين غازي ثم أخوه قطب الدين مودود، من أكثر الناس سخاءً وجوداً، يعزى إليه بناء الحجر بجانب الكعبة وزخرفتها وتذهيبها، وشى به بعض حساده إلى قطب الدين فسجنه، وبقي في سجنه حتى مات سنة 559هـ. انظر: ابن الأثير، أبو الحسن علي ابن أبي الكرم. الكامل في التاريخ، ج9. ص 471.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 397. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> باقل الأيادي: جاهلي، يضرب المثل بعيه وحمقه. انظر ترجمته في، الثعالبي، أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ص 86.

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص.345.

وَهَلْ الأُسودُ الْغُلْبِ عَيْرُ أَعاجِمِ أَسْخَى هُنَاكَ بنَفْسِهِ مِنْ حاتِم 1 مِنْ كُلِّ مَنْصُورِ البَيانِ بِعُجْمَةٍ أَوْ مُفْصِحِ يَقْرِي الصَّوارِمَ فِي الْوَغَى

الكامل

ويصور ابن القيسراني ممدوحه وضيّاءً مستبشراً، بالبرق الذي يسبق المطر مبشراً بنزوله ، يقول:

وَقَدْ بَانَ عَنْ لُبْنَانَ بَرْقٌ كَأَنَّهُ بَياضُ الأَيادِي أَوْ سَنَا وَجْهِ حاتِم 2

الطويل

وقد استحضر ابن القيسراني في غير موضع من شعره شخصيات أخرى، كان لها تأثير واضح في تشكيل صوره الفنية، فقد استحضر النبي يوسف، عليه السلام، في ملاحته وحسنه، للدلالة على حسن صبى سراج يسمى يوسف،إذ قال:

إِنْ جَازَ أَنْ يَرِثَ المَلاحَةَ بِاسْمِهِ لَحَدٌ، فَإِنَّكَ يُوسُفُّ يا يُوسُفُ

الكامل

#### 3- استحضار معانى السابقين وصورهم

كان لمعاني الشعراء السابقين وصورهم دور مهم في تشكيل صور ابن القيسراني، حيث أتيح له بوساطتها، نقل أحاسيسه الوجدانية وتجربته الفنية إلى الجمهور المتلقي، عبر عملية استحضار انتقائية مركزة لبعض الصور الفنية.

فقد استحضر الأخطل في صورته الفنية فوران الخمر وتصاعد حبيباتها داخل الكأس، بقطعة من الحطب تأكلها النار، إذ قال:

فصبُّوا عُقارا في إناءٍ كأنَّها إذا لمحوها، جذوة تتآكلُ 4

الطويل

1 محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 379.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص389.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص، 290.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأخطل، غياث بن غوث: الديوان. تحقيق: مهدي ناصر الدين.: دار الكتب العلمية، بيروت ط(2).1994 ص224. الجذوة: الجمرة. لسان العرب. مادة: (جذا)

ويصور أبو نواس الخمر إذا مزجت بالماء، وتصاعدت حبيباتها على وجه الكأس بحبيبات الدر، وقد علقت على شبكة الصياد الحمراء التي تشبه العقيق لوناً، إذ قال:

كَأَنَّها بِزُلاَل الْمُزْن إِذْ مُزجَتْ شِيَاكُ دُرٍّ عَلَى ديباج ياقوتِ 1

البسيط

ويستحضر ابن القيسراني صور أبي نواس الفنية، فصور الخمر وقد مزجت بالماء، وتصاعدت حبيباتها على وجه الكأس بحبيبات الدر، قال:

إِذَا الْمَاءُ أَهْدَى لَهَا لَوْنَا لَهُ كَالَ دُرَّاكَ وَلَيْتَ الْعَقِيقَ وَقَدْ حَالَ دُرَّاكَ

المتقارب

ومثله قوله مصوراً كأس الخمر ذهباً لمشابهته في اللون، والحباب على الكأس دراً:

يَجري الحبابُ على زُجاجَتِها والنَّبرُ خيرُ مراكبِ الدُّرر<sup>3</sup>

مجزوء الكامل

وقريب من هذا المعنى، تصويره لدور الماء في تغيير لون الخمر عند إضافته إليها، وذلك بسبب تفاعل الماء معها، مما يعطي صورة كأس الخمر لوناً آخر وقد غطي بالحبيبات التي تشبه حبات الدر،قوله:

نارٌ يزيد الماءُ في إيقادِها أرأيت ناراً يزدهيها الماءُ 4

الكامل

فهذه الصور الفنية تبرز دور الماء في تغيير لون الخمر عند إضافته إليها، وذلك بسبب تفاعل الماء معها، مما يعطي صورة كأس الخمر لوناً آخر وقد غطي بالحبيبات التي تشبه حبات الدر. فصورة ابن القيسراني لم تأت بجديد، إنما هي فقط استيحاء لمعنى السابقين.

أبو نواس، الحسن بن هانئ: الديوان. شرح: محمود أفندي. ط(1). مصر: المطبعة العمومية. 1988. ص $^{25}$ 20.

<sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص222.

 $<sup>^{230}</sup>$ المرجع نفسه: ص

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص55.

ووظف صور القدماء الفنية في غزلياته، فقد أخذ على سبيل المثال صورة عبيد بن الأبرص التي يصف فيها ريق محبوبته بأنّه خمر صافية، في قوله:

كأنَّ ريقَتَها شييبَتْ بسَلْسال $^1$ 

و عَبْلَة كُمَهاةِ الْجَوِّ ناعِمَة

البسيط

وقوله:

صَهِاءَ صافيةً بالمسك مَخْتُومَة 2

كأنَّ ربقَتَها بَعْدَ الكَرَى اغْتَبَقَتْ

البسبط

ويستحضر ابن القيسراني بعض الصور الفنية التي رسمها الشعراء قبله للمرأة، فهي تصيب بسحر عينيها كل من ينظر إليها، في حين أن نظر اتهم إليها لا تؤثر فيها، في إشارة منه إلى قوة تأثيرها، وفي هذا يقول قيس بن ذريح:

وأخطأتها بالسَّهم حين رميتُ3

فلمًّا رمتنى أقصدتنى بسهمها

الطويل

وفي قوله:

وسهمُ لُبيني للفؤاد صيودُ

رمتني لُبيني في الفؤاد بسهمِها

الطويل

ونظرات بثينة كالسهام تجرح قلب كثير، يقول:

رَمَتني بسهم ريشُهُ الكُحلُ، لم يَضِر شواهِر جلدي فهو في القلب جارحي 5

الطويل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن الأبرص، عبيد: الديوان. كرم البستاني، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1958. ص110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه، ص135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ابن ذريح، قيس: **الديوان**: شرح، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت،ط2، 2004، ص61.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص71

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابن معمر، جميل: الديوان: بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 1982، ص68.

ويقول جرير في نفس المعنى:

ووجدت سهمك للرماة صيودا1

رَمتِ الرماةُ فلم تُصباكِ سهامُهُم

الطويل

أما ابن القيسراني فيقول على غراره:

ورَميْتِني فَأصابَني سَهْماكِ2

وَلَقَدْ رَمَيتُ فَما أَصِابَتْ أَسْهُمي

الكامل

وفي قوله:

وَتَعطَّلَتُ عن صَيْدِكُم أشر اكي 3

وَعَلِقْتُ فَي أَشْرِ اكِكُم فَاصَّطْدْتَنِي

الكامل

ويستمرّ الشاعر في تلمّس الصور الفنية من سابقيه شعراء الخمر ومجالسها، في وصف الساقية والتغزل بها، والتحرش بالغلمان، فتستهويه دقة معانيها، وطريقة عرضها، وسهولة ألفاظها، لينظم على غرارها الثغريات وهي: قصائد شعرية، وصف فيها الإفرنج وفتياته في الأديرة والحانات، التي كانت تقدم لهم الشراب، فيعبّون منها حتى الثمالة.

فقد أخذ صورة أبي نواس الفنية وهو في مجلس شربه، إذ كان يشرب مرة من الكأس ومرة أخرى من ريق ساقيه، فيقول:

أَشْرَبُ مِنْ رِيقَتِهِ مَرَّةً وَالْكَأْسُ 4 وَمَرَّةً مِنْ فَضْلُلَةِ الْكَأْسُ 4

السريع

فقال ابن القيسراني على غرارهما:

ابن عطية، الخطفي، جرير، ا**لديوان**. ص133.

 $<sup>^{2}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع نفسه.  $^{3}$ 

<sup>4</sup> أبو نواس، الحسن بن هانئ: الديوان. ص298.

# $^{1}$ كَأْسَاً مِنَ الْثَّغْرِ إلى الْثَّغْر

وبتُ أُسْقَى مِنْ جَنَى ريقِها

السريع

ويستحضر ابن القيسراني الصورة الفنية التي رسمها علقمة بن عبدة للخمارين حيث شبههم بالطوافين حول هذه الخمر، وشبه إبريق الخمر بالظبي، وشبه الخمر بدم الغزال، فالغزال يحوي الدم الذي منه يستخرج المسك، والخمر رائحتها كالمسك في أشعارهم، والوعاء الذي هو الظبي يحوي هذه الخمر، يقول:

كأس عزيز من الأعناب عتقها لبعض أحيائها حانية حُومُ  $^2$  كأن إبريقهم ظبي على شرف مُقَدَّمً بسبا الكتان ملثوم

البسيط

ويصور يزيد ابن الطثرية<sup>3</sup> أباريق الخمر بمناقير إوز معوجة، يقول:

كأنَّ أباريق الشَّمول عشيَّة إوزَّرٌ بأعلى الطَّفِّ عُوجُ المناقِرِ 4

الطويل

ويصور أبو نواس رقبة إبريق الخمر برقبة طائر الكراكي الطويلة, وهي مرتفعة كأنها تنظر إلى الصقر، يقول:

لَدَيْنَا أَبَارِيقُ كَأَنَّ رِقَابَها وَقُلْبُ كَرِاكِيِّ نَظَرُنَ إَلَى صَقْرِ 5

الطويل

\_\_\_\_\_

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الضبي، المفضل : المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السالم هارون، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1964، ص402، المرقوم: الذي كسر انفه. لسان العرب: مادة: (رثم)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يزيد ابن الطثرية: أبو المكشوح يزيد بن سلمه بن سمرة، شاعر أموي له شعر كثير في الحماسة، قتل في اليمامة سنة .126 و الطثر: ضرب من اللبن. ينظر، الذهبي شمس الدين أبو عبدالله، سير أعلام النبلاء، ط(11)، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط و آخرون، ج(6)، ص74.

<sup>4</sup> الضامن، حاتم صالح: شعر يزيد بن الطثرية. بغداد: مطبعة أسعد، ص73. خمر شمول: خمر باردة الطعم. المحيط في اللغة: مادة. (شمل). الطفّ، ساحل البحر وفناء الدار. اسان العرب: مادة. (طفف)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أبو نواس، الحسن بن هانئ: الديوان. ص 284.

ويستمد ابن القيسراني هذا المعنى، فيصور الإبريق يصب الخمر دون كلل أو توقف، بالذي يبكي باستمرار وهو مطرق برأسه،أو بإنسان قد نزل الدم من منخريه بغزارة، يقول:

تَرَى الإِبْرِيقَ يَحْمِلُهُ أَخُـوهُ كِلا الْظَّبْيَيَنِ يَلْثِمُـهُ ارْتِشَافَا يَظُلُّ كَمُطْرِقٍ فِي الْقَوْم يَبْكِي دَمَاً أَوْ ناكِسِ يشْكُو الْرُّعَـافاً 1

الوافر

وقد أكثر أبو نواس من ربط صورة الخمر بالفكر النصراني، فها هو يصور مجلس خمر مع ندمائه، وهم متحلقون، والكؤوس تدور عليهم لامعة بلا توقف، بالأسرجة الدوارة التي يوقدها خادم الكنيسة في محراب العبادة، فيقول:

البسيط

فإن ابن القيسراني قد قلد هذه الصور الفنية، فصور كاسات الخمر، وهي تدور عليهم بالكواكب الدوارة، فقال:

السريع

وقد كان لابن القيسراني وقفات أخرى مع صور اللهو والمجون ، في وصفه الغلمان، والخمر ، والبكر، والشمس، والصهباء، والساقية، 4، فقد أخذ ابن القيسراني هذه الأوصاف وضمنها في شعره وفي تشكيل صوره الفنية، محاولاً التجديد فيها، وتتسيقها تتسيقاً جديداً، يتلاءم وعاطفته وأحاسيسه؛ ذلك أن " المعاني الشعرية ليست سوى خواطر المرء وتجاربه وأحوال نفسه، التي يكون أقدر من غيره على التعبير عنها بأسلوب جميل موح "5.

 $<sup>^{1}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني. ص $^{296}$ 

<sup>2</sup> أبو نواس، الحسن بن هانئ: الديوان. ص 297.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 235.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر، أبو نواس، الحسن ابن هانئ: الديوان. ص 335، 243، 245، 245، 245، 405، 410، 405، 410، وانظر، محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص55، 31، 235، 236، 235،

نمر إبراهيم، موسى: شعر الحرب في العصر الأيوبي. دار البيرق العربي للنشر والتوزيع. ط(1). 2007. ص $^{5}$ 

وقد استوحى ابن القيسراني صورة الفرزدق الفنية في تصويره حدة السيف ومضائه في يد ممدوحه حتى لو كانت يده مبسوطة، يقول الفرزدق:

ولو كان إذ كنًا وللكفِّ بسطةٌ لصمَّمَ عضب فيك ماض مضاربُه 1

الطويل

وبرزت هذه الصورة عند المتنبي الذي جعل قوة كفّ سيف الدولة أمضى من السيف فوق رقاب الأعداء، فالضربة الشديدة تحصل بقوّة الكفّ لا بقوّة السيف، لأنَّ السيف في يد الضعيف لا يقطع، وليس له تأثير، يقول:

إِذَا ضَرَبَتُ بِالسَّيْفِ فِي الْحَرْبِ كَفُّهُ تَبَيَّنْتَ أَنَّ الْسَيْفَ بِالكَفِّ يَضْرِبُ 2

الطويل

وفي قوله:

إِذَا الهِنْدُ سوَّت بَينَ سَيْفَيْ كريهةٍ فَسَيفُكَ في كَفِّ تُزيِلُ التَّساويا 3

الطويل

وابن القيسراني قد أخذ هذا المعنى وضمنه في صورته الفنية ،فجعل السيوف تأخذ مضاءها وحدّتها من عزم بطله وقوته، يقول:

عَجِبَ الْنَّاسُ مِنْكَ أَنَّكَ في الحَرْ بِ شِهِابُ الْكَتِيبَةِ الْشَهْبَاءِ وَكَانَ الْسُيُوفَ مِنْ عَزْمِكَ الْمَا ضِي أَفَادَتْ ماْ عِنْدَها مِنْ مَضَاءٍ 4

الخفيف

ويكرر ابن القيسراني هذه الصورة في موضع آخر حين يقول:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفرزدق، همام ابن صعصعة الدارمي: الديوان. جمع وتعليق، عبدالله الصاوي. مطبعة الصاوي، مصر. ط(1). ج(1)، عضب. 1936 ص56. العضب: السيف. لسان العرب: مادة: عضب.

 $<sup>^{2}</sup>$  المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(1). ص $^{2}$ 

<sup>3</sup> المرجع نفسه،ج(4). ص 293.

 $<sup>^{4}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{6}$ 

 $^{1}$ لا زَالَ عَزْمُكَ في الْحَوادِثِ ماضيياً كَالسَّيْفِ مَطْبُوعِ الغِرَارِ عَلَى الْمَضَا $^{1}$ 

الكامل

ويأخذ ابن القيسراني صورة بشار بن برد في وصف المعركة، حين يقول:

كَأَنَّ مَثَارَ الْنَقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِيُهُ 2

الطويل

بقوله:

الكامل

فصورة ابن القيسراني تظهر عظمة جيش المسلمين، وهو يزحف نحو الأعداء قبل الالتحام، وقد أثارت حركة حوافر الخيل الغبار، فحجبت نجوم السماء، فكانت الرماح في كثرتها وشدَّة لمعانها وهي مرتفعة بأيدي المحاربين، تمثّل بديلاً للنجوم السماوية المحتجبة بالغبار. في حين أن الصورة عند بشار أبرزت الجيشين، وهما في حالة التحام شديد، بين كر وفر وحركة دائبة أدّت إلى إثارة الغبار، حتّى بدت السيوف كأنّها كواكب الليل تلمع في ظلمة غبار المعركة.

ويبدو أن ابن القيسراني قد أفاد من صورة أبي العتاهية في وصفه للأحمق، وكيف أنه مهما بذلت في إصلاحه، وعاتبته كي يرعوي، إلا أنه يتمادى في الحمق، ويبقي كالزجاج المتصدع، لا يجبر كسره، يقول:

أو كَصدَ عِ في زُجاجٍ فاحشٍ هلْ ترى صدَ عُ زُجاجٍ يَلتَصِقُ 4

الرمل

ومن قول البحتري في المعنى نفسه:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 274.

ابن برد، بشار: الديوان. جمعه وشرحه: محمد عاشور. الشركة التونسية للتوزيع. تونس: ج(1). 1976. م $^2$ 

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص60. الخطّار: المهتز بشدة. لسان العرب. مادة: (خطر).

<sup>4</sup> أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم: الديوان. كرم بستاني: دار صادر للطباعة والنشر. بيروت.1964.ص291.

وَمَنْ يَجْبُر الْوَهَى الَّذِي أَنْتَ كاسِرُهُ 1

كَسَر ْتَهُمْ كَسْرَ الْزُجَاجَةِ بَعْدَهُ

الطويل

ويعيد ابن القيسراني صياغة صورة أبي العتاهية والبحتري في قوله:

لجَابِرهِا، ما كُلُّ كَسْ لَـهُ جَبْـرُ2

صدَعْتَهُمُ صدْعَ الْزُجَاجَةِ لا يَدُ

الطويل

ويبدو ابن القيسراني متأثراً بأبي تمام، متبعاً له ولكن "لم تكن تبعية عفوية نتجت عن الفة طويلة للشاعر بهذا الشعر الحماسي الموروث، بل كانت تبعية واعية مقصودة كما سنرى في الشواهد اللاحقة، ولذا فهي لم تقتصر على التأثر بالجو العام لقصائد المتنبي، بل تجاوزت ذلك إلى تفضيلات توحي باقتباس متعمد مدروس للصور والأخيلة والتراكيب والألفاظ والموسيقى" وتبدو هذه التبعية واضحة جلية من خلال ما يعرف بظلامة الخالدي، بحيث يبدو فيها ابن القيسراني معجباً بأبي تمام أيما إعجاب، فيتقمص شخصيته، ويتكلم باسمه، وينسب شعره إليه هذا الشعر الذي أودع فيه ابن القيسراني كل ما ابتدعه أبو تمام من أنواع البديع المختلفة، فبدت أشعاره شبيهة بأشعار أبي تمام، يقول في بعض أبياته مجانساً بين كثير من ألفاظه:

جَافَى جُفُونَ الوَسْنَانِ عَنْ وَسْنِهِ
أَمْسَى صَبَاحُ النجَاحِ مَنْ جُنْنِهِ
ما بَيْن إِحْسانِه إلى حُسْنِهِ
تَسْحَبُ مِنْ ذَيْلِهِ وَمِنْ رِدْنِهِ
مَا حَنَّ ذو غُرْبَةٍ إلى وَطَنِهِ

يَجُوزُ جَوْزَ الفَلابِ أَمَلٌ وَإِنْ أَجَنَ الظَلامِ مُ قَاْتَهُ وَإِنْ أَجَنَ الظَلامُ مُ قَاْتَهُ خُلْقاً وَخَلْقاً تَقَسَّمَا فِكْرِي وَالْبُسُ لِباسَ التَّناءِ مُقْتَبِلاً واسْلَمْ لِدار العُلاَ تَعْمُرَها

المنسرح

البحتري، الوليد بن عبيد: الديوان. ج(1). 251.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

 $<sup>^{172}</sup>$  إبر اهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. ص $^{172}$ 

 $<sup>^{4}</sup>$  عبد الهادي، حسن، وصالح، محمود: المنامات في العصر العباسي. ص $^{69}$ .

ولكي يبدو ابن القيسراني مقنعاً في تقمّصه لشخصية أبي تمام، فقد نهج نهجه في استعماله للاستعارات الغريبة التي تناظر قول أبي تمام، ومن بين النماذج التي تأثّر بها، قوله:

وَقَابُكَ مِنْهَا مُدَّةَ الدَّهْرِ آهِلُ وَتَمْثُلُ بِالصَّبْرِ الدِّيارُ المَوائِلُ وَلَا مَرَّ في أَغْفَالِهَا وَهُو غَافِلُ وَقَد أُخْمِلَتْ بِالنَّوْرِ فيها الخَمائِلُ 1

مَتَى أنتَ عَنْ ذُهليِّةِ الحَيِّ ذاهلُ تُطلِّ الطُّولُ الدَّمْعَ في كلِّ مَوْقِفٍ تُطلِلُ الطُّولُ الدَّمْعَ في كلِّ مَوْقِفٍ دَوَارِسُ لَـمْ يَجْفُ الرَّبيعُ رُبُوعَها فَقَدْ سَحبَتْ فيها السَّحائبُ ذَيْلَها

## الطويل

ويبدو أن استعارة ابن القيسراني في قوله: (و ألبسُ لِباسَ الثناءِ مُقُتبِلاً) تماثل استعارة ابي تمام في قوله:

الكامل

وعلى الرغم من تأثر ابن القيسراني بمعاني السابقين وصورهم، إلا أن اهتمامه بصور أبو تمام والمتنبي كان واضحاً جليًا في معظم قصائدهم الحربية.

يقول ابن القيسراني مادحاً تاج الملوك بوري صاحب دمشق، ومصوراً هزيمة الفرنجـة بعد انتصاره عليهم:

فَغَاْدَرُوا أَكْثَرَ القُرْبَانِ وَانْجَفَلُواْ وَخَلَفُوا أَكْبَرَ الصُلْبَانِ وَانْهَزَمُوا<sup>3</sup>

البسيط

فالصورة الفنية في هذا البيت، إنّما هي صورة أخرى من قول أبي تمام في معركة عمورية:

<sup>1</sup> أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. شرح التبريزي. تحقيق: محمد عبده عزام. دار المعارف. ج(3).القاهرة: 1964. ص 114. الدوارس: البيوت التي عفت. لسان العرب. مادة: (درس)

<sup>218.</sup> مرد النبريزي. ط(2)، عبيب بن أوس: الديوان. شرح النبريزي. ط(2)، عبيب بن أوس: الديوان.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 375.

# أحسى قَرابينَهُ صَرَفُ الرَّدَى ومَضى يَحُثُ أَنْجَى مَطَاياهُ عَلَى الْهَرَبُ 1

#### البسيط

فهذه الأبيات تصور الأعداء منهزمين لا يلتفتون وراءهم، تاركين أموالهم وصلبانهم رمز دينهم وحربهم، ومن شدة خوفهم يتخيلون أنَّ كلّ مخلوق على الأرض رجل يريد قتلهم. وفي صورة فنية أخرى يلتمس فيها ابن القيسراني صور أبي تمام الفنية، ويحذو حذوه في ربطه بين فتح الرها ومعركة بدر الكبرى،الدلالة على أن معارك الممدوح هي امتداد لمعارك الإسلام الكبرى. يقول:

الكامل

فهذه الصورة الفنية مستمدة من قول أبي تمام حين ربط فتح عمورية بمعركة بدر في قوله:

إِنْ كَانَ بَيْنَ صُرُوفِ الْدَّهْرِ مِنْ رَحِمٍ مَوْصُولَةٍ أَوْ ذِمامٍ غَيْرِ مُقْتَضَبِ فَبَيْنَ أَيامِ بَدْر أَقُ رَبُ النَسَبُ<sup>3</sup> فَبَيْنَ أَيامِ بَدْر أَقُ رَبُ النَسَبُ

#### البسيط

فكلتا الصورتين السابقتين مأخوذتان من مصدر واحد، ألا وهو انتصار المسلمين على الكفار في معركة بدر، بكل ما تمثّله هذه المعركة من شجاعة وبطولة وصمود وفصل بين الحق والباطل.

ويصور أبو تمام فرسان ممدوحه على ظهور الخيل بالصقور، وهي تنقض على الأعداء الذين صورهم ببُغاث الطير بقوله:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص 68.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص 73.

مِثْلَ الصُفُورِ إِذَا لَقِينَ بُغَاثَا 1

بِالْخَيْلِ فَوْقَ مُتُونِهِنَّ فَوَارِسٌ

الكامل

ومنها قول البحتري:

مَجْ دُولةٍ كَكَ وَاسِرِ الْعُ قُبان 2

بِفُوارِسٍ مِثْلَ الصُّقُورِ وَضُمَّرٍ

الكامل

ويقول ابن القيسراني في المعنى نفسه:

إذا انْقَضُّواْ عَلَى الأَبْطال صَادُوا3

وَجُنْدٌ كَالْصُلُقُورِ عَلَى صُلُقُورِ

الوافر

ويصور ابن القيسراني ممدوحه في المعارك فرداً يقوم مقام الجيش في شجاعته، وهو ينظر إلى الصور الفنية التي رسمها أبو تمام، فيقول:

مِنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا في جَحْفَلِ لَجِبٍ4

لَوْ لَمْ يَقُدُ جَحْفَلاً يَوْمَ الْوَغَى لَغَدا

البسيط

وفي قوله:

وَإِنْ ثُوَى وَحْدَهُ في جَحْفَلٍ لَجِبِ 5

كَأَنَّــمَا هُوَ فــي أَخْلاقِهِ أَبَــداً

البسيط

وتظهر الصورة نفسها في قول ابن القيسراني:

لَكَانَ لَـهُ مِنْ نَفْسِهِ عَسْكَرٌ مَجْرُ 6

وَلَوْ لَمْ يَسِرْ في عَسْكَرِ مِنْ جُنُودِهِ

الطويل

أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان، ج(1). ص 318. البغاث: الطير الذي يُصاد. لسان العرب. مادة: (بغث)

البحتري، الوليد بن عبيد: الديوان. ج(1). -40

<sup>3</sup> محمد، عادل، شعر ابن القيسراني. ص 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصدر نفسه. ص114.

<sup>6</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص197.

ويصور أبو تمام الردى عاشقاً لا يستطيع مفارقة ممدوحه، فهو يتبعه كظله، يقول:

تَولِّي ولَمْ يَأْلُ الرّدَى في اتّبَاعِهِ كَأَنَّ الرّدى في قَصدهِ هائِمٌ صلبُ 1

الطويل

والمنايا عند البحتري في صورة فنية أخرى مأمورة تميل حيث أرادها ممدوحه، يقول:

تَميلُ الْمَنَايَا حَيْثُ مالَتْ أَكُفُّهُمْ إِذَا أَصْلَتُوا حَدَّ الْحَديدِ الْمُذكر 2

الطويل

وصورة المتنبي الفنية تجعل القدر يشايع ممدوحه ويسير معه في قوله:

تَغْدُو الْمَنَايَا فَلاَ تَتْفَكُ وَاقِفَةً حَتى يَقُولَ لَهَا عُودِي فَتَتْدَفِعُ 3

البسيط

ويصور الموت رهن إشارته وخادمه، في قوله:

وَيَسْتَكْبِرُونَ الْدَّهْرَ وَالْدَّهْرُ دُونَهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَادِمُهُ 4

الطويل

ويصور الدهر عبداً له يلبي نداءه مسرعاً، في قوله:

وَأَطَاعَكَ الْدَّهْرُ الْعَصِيُّ كَأَنَّهُ عَبْدٌ إِذَا نَادَيْتَ لَبِّي مُسْرِعاً 5

الكامل

ويأخذ ابن القيسراني الصورة نفسها في قوله:

وَ هَلْ يَمْنَعُ السُّورُ مِنْ طَالِعٍ يُشَايِعُـهُ الْقَـدَرُ النَّـازِلُ 6

المتقارب

1 أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص189.

البحتري، الوليد بن عبيد: الديوان. ج(1). ص 400. أصلتوا: جردوا. لسان العرب. مادة: (صلت)  $^2$ 

المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(2). ص(22).

 $<sup>^{4}</sup>$  المصدر نفسه. ج(3). ص $^{4}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المتنبى، أحمد بن الحسين: **الديوان** ج(2). ص 266.

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{6}$ 

وقد عارض ابن القيسراني أبا تمام في قصيدة قالها بعد معركة (إنب) سنة544ه...

"التي جرت بين نور الدين والبرنس صاحب إنطاكية، فكانت الغلبة لنور الدين حيث هزم الإفرنج هزيمة نكراء قتل على أثرها البرنس، الذي كان عاتياً من عتاة الإفرنج وذوي التقدم فيهم"2. ويظهر فيها بجلاء تأثر ابن القيسراني بصور أبي تمام الفنية ، فيقول ابن القيسراني على سبيل التمثيل لا الحصر:

هذِي العَزَائِمُ لأ ما تَدَّعِي الْقُضُبِ وَهذِهِ الْهِمَمُ اللائي مَتَى خُطِبَتْ صَافَحْتَ يا ابْنَ عِمَادِ الدينِ ذِوْرَتَها عَمَّتْ فُتُوحُكَ بِالْعَدْوَى مَعَاقِلَها غَمَّتْ فُتُوحُكَ بِالْعَدُورَى مَعَاقِلَها أنْ باءُ مَلْحَمَةٍ لَوْ أنَها ذُكِرتَ مَنْ كَانَ يَغْزُو بلادَ الشرر كِ مُكْتَسِباً

وَذِي المحارِمُ لا ماْ قَالِتِ الكُتُبُ تَعَثَّرَتْ خَلْفَهَا الأَشْعارُ وَالْخُطَبُ بِرَاحَةٍ لِلْمَساعِي دُونَهَا تَعَبُ كَأَنَّ تَسْلَيمَ هَذاْ عِنْدَ ذَا جَربُ فيما مضى نَسِيت أيامَها الْعَربُ مِنَ المُلُوكِ فَنُورِ الدينِ مُحْتَسِبُ<sup>3</sup>

## البسيط

إن هذه الأبيات الشعرية تناظر في شكلها ومضمونها وصورها الفنية، قصيدة أبي تمام في فتح عمورية حيث يقول:

السَيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الْكُتُبِ
فَتْحُ الْفُتُوحِ تَعَالَى أَنْ يُحِيطَ بِه بَصرِ تَ بِالرَاحَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ تَرَهَا بَصرِ تَ بِالرَاحَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ تَرَهَا لَمَّا رَأَتْ أُخْتَها بِالأَمْسِ قَدْ خَرِبَتْ هَيْهَاتَ زُعْزِعَتِ الأَرْضُ الوَقُورُ بِه هَيْهَاتَ زُعْزِعَتِ الأَرْضُ الوَقُورُ بِه

في حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَالْلَعِبِ
نَظُمٌّ مِنَ الشَّعْرِ أَوْ نَـثْرٌ مِـنَ الْخُطَبِ
ثَلَّا لَإِلاَّ عَـلى جِسْرٍ مِـنَ التَّعَب
كانَ الخَرابُ لَها أَعْدَى مِنَ الْجَـربِ
عَنْ غَزْو مُحْتَسِب لا غَـزْو مُكْتَسِب<sup>4</sup>

البسيط

<sup>1</sup> إنّب، حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج(1) ص258.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر: المقدسي، شهاب الدين أبي محمد: الروضتين في أخبار الدولتين: دار الجيل. ببيروت. ج(1)، ص58.

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني ص 69، 70، 71، 72، 73.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص40.

وبما أن ابن القيسراني لم يكن رجل حرب، ولم يشهد معركة قط، فقد وجد نفسه مضطراً لاستحياء "أدوات الفحول السابقين له في التعبير عن مواقف مشابهة، فكان أن تراءت أحداث العصر له صوراً من الأحداث الماضية، لا يفرقها عنها إلا بالأسماء الجديدة للناس والأماكن... ومن ثم بهتت سمة الواقعية فيها، وأصبحت نسخاً منقولة عن صور سابقة"1.

ويتضح أن صور ابن القيسراني في الأبيات السابقة، تكاد تكون صوراً طبق الأصل لصور أبي تمام، فالسيف عند أبي تمام أصدق حديثاً من الكتب في كشف الحقائق، والسيف هو سبيل النصر، وهو الذي يفصل بين الجدّ والهزل، وفي المقابل فإن العزائم عند ابن القيسراني، هي التي تحقق النصر، وذلك أنه جعل العزيمة في المقام الأول، والسيف بلا عزيمة وشجاعة ليس له قيمة، من هنا تبدو لنا الصورتان ظاهرتين فيما تؤولان إليه من معاني النصر والتمكين، ولا مجال للمكاتبات والمفاوضات لاسترداد الحقوق.

وهذا النصر عند الشاعرين عظيم، فلا يقدر أحد أن يفيه حقه في الوصف أو الخطابة، لعظمته وأهميته، وإن تحقيقه ليس بالأماني، بل بالقوة والصبر على الشدائد، مع تأكيد الشاعرين على أن الراحة، وضبط أمور الدولة، وبسط سيطرتها على أراضيها، وتأمين حدودها مع العدو، لا يتأتّى إلا بعد جهد كبير وعمل مضن، وهذا ما أكده أبو تمام في قوله:

بَصر ْتَ بِالرِاحَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ تَرَهَا تُنَالُ إِلا عَلى جِسرٍ مِنَ التَعبِ<sup>2</sup> البسيط البسيط

ومثله قول ابن القيسراني:

صَافَحْتَ يا بْنَ عِمادِ الدينِ ذُروتَها بِرَاحَةٍ لِلْمَساعِي دُونَها تَعَبُ 3 البسيط

أبراهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. ص، 197.

<sup>.40</sup> جبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{3}$ 

ويظهر مدى تتبع ابن القيسراني خطا أبي تمام والسير على نهجه في تشكيل صوره الفنية، ليس في الوزن والقافية والموضوع حسب، بل من خلال استخدامه لكثير من ألفاظه وتعبيراته مثل: الكتب، والخطب، والتعب، والجرب، التي وردت في أبيات كلا الشاعرين حينما صورا سقوط معاقل العدو الواحد تلو الآخر، بمرض الجرب المعدي الذي يصيب الإنسان، فينتقل إلى غيره فيصيبه، فيسقط مثل سابقه. وتصوير ابن القيسراني، كما يبدو، فاق تصوير أبي تمام حسناً وبلاغة؛ ذلك أن ممدوح أبي تمام قد أخذ المعاقل والحصون عنوة عند احتلالها مما أدى إلى خرابها وتدميرها، يقول:

في حين تُبرِز صورة ابن القيسراني أن ممدوحه قد أخذها سليمة، لأنها سلمت له نفسها طواعية دون حرب أو خراب، يقول:

#### البسيط

وتظهر هذه الصور الفنية أن الرعب الذي بثه في أعدائه كان واحدا من أسلحته، وذلك إشارة إلى أن فتح المدن عند ممدوح ابن القيسراني أسهل وأسرع منه عند ممدوح أبي تمام.

ويظهر اتباع ابن القيسراني صور المتنبي الحماسية أوضح من اتباعه أبا تمام، ولعل ذلك يعود إلى أن ابن القيسراني كان أقرب عهدا للمتنبي منه إلى أبي تمام، وأن شعره قد أشر في شعراء الشام بخاصة " لأن شهرته الأدبية ارتبطت بالفترة التي قضاها في بلاد الشام، أكثر من ارتباطها بأي بلد آخر حل فيه"3. إضافة إلى أن التجربة التي مر بها المتنبي مع سيف الدولة الحمداني مشابهة إلى حد بعيد التجربة التي قضاها ابن القيسراني مع نور الدين.

ا أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. ج(1). ص $^{1}$ 

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^2$ 

<sup>3</sup> انظر، إبراهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. ص 190.

والشواهد على هذا الاتباع كثيرة ومتنوعة، فقد صور المتنبي الروم المنهزمين أمام سيف الدولة لا يفرقون بين السلاح الذي يطعنهم، وبين تساقط المطر الشديد على أجسادهم، يقول:

الكامل

وقد أخذ ابن القيسراني هذه الصورة في مدح تاج الملوك بوري $^2$  إثر انتصاره على الفرنجة،إذ قال:

البسيط

والملاحظ على صورة ابن القيسراني أنّها صورة لطيفة، ولكنّها لا ترقى إلى صورة المنتبي، فقد وظف المتنبي الفعل المضارع (يغشى)، للدلالة على ديمومة المطر المعادل الموضوعي للحرب والطعان، وجاء به مفصلاً حتى يخيّل للقارئ أنه لم يسلم من الأعداء أحد. إضافة إلى ذكر أنواع السلاح المستعملة كالسيوف والرماح، مما يعطي إشارة إلى قوة المعركة وشدتتها، وهذا يدل على شجاعة جيش سيف الدولة وبسالته في التصدي لجيش الأعداء، في حين تظهر صورة ابن القيسراني، وكأن المعركة ابتدأت وانتهت بالتراشق بالسهام وحدها، حيث إنه يذكر من أنواع السلاح إلا السهام التي لا تستعمل في المعركة إلا عن بعد، لا سيّما في بداية المعارك، وهذا دليل على أنّ المعركة لم تكن بقوة معركة جيش المتنبي، ولم يكن هناك التحام بينهما.

وأظهر شعراء الحرب في صورهم الفنية أبطالهم أصحاب عقل راجح، ورأي سديد، له من الأهمية في الحرب مثل أهمية الرمح والسيف، يقول ابن القيسراني:

المنتبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(4). ص 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاج الملوك بـــوري، هو أبو سعيد بوري بن الاتابك، شقيق السلطان صلاح الدين، تولى إمارة دمشق وتوفي فيهـــا إثـــر طعنة في ركبته سنة 579هـــ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج1، ص290.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 375.

رَمَى سَدَّ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَصِمْى سدادَهُ 1

مُصيبِ سِهَام الرَأْي لَو ْ أَنَّ عَزْمَهُ

الطويل

فالرأى والتخطيط عند ابن القيسراني لهما سهام تصيب فلا تخطئ، وهما من القوة بحيث يستطيع بهما هدم سدّ ذي القرنين للمبالغة، على سبيل الاستعارة. ويبدو أن الشاعر قد أخذ هذه الصورة من قول المتنبى:

كَمَا فُقْتَهُمْ حَالاً ونَفْساً ومَحْتِدَا2

وَلَكِن تَفُوقُ الْنَّاسَ رِ أَيْاً وَحِكْمَةً

الطويل

ومن قوله:

هُوَ أُوَّلُ وَهْيَ الْمَحَلُّ الْتَانِي 3

الرَأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُجْعَان

الكامل

وإذ يصف المتنبي ممدوحه في ساحة المعركة، وجنوده بين قتلي مجندلين، وجرحي مستسلمين، و اثقاً بنفسه مبتسماً، في قوله:

وَوَجْهُكَ وَضَاحٌ وَثَغْرِكَ بِاسِمُ

تَمُرُ الكَ الأَبْطالُ كَلْمَى هَزيمَةً

الطويل

ويصور المتنبى جواده يتعثر في سيره في ساحة المعركة من كثرة عدد القتلى فلا تصل حوافره الأرض، في قوله:

حَتَّى انْتَهِىْ الْفَرَسُ الْجارِي وَمَا وقَعَتْ في الأَرْضِ مِنْ جُثَثِ الْقَتْلي حَوَ افِرُهُ 5

البسيط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني ص149.

المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(1). ص(289).

 $<sup>^{3}</sup>$  المصدر نفسه. ج(4). ص $^{174}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المصدر نفسه. ج(3). ص387.

المصدر نفسه. = (2). ص 121.

وابن القيسراني يصور جواد ممدوحه لا يستطيع الركض، ولا الخبب بسبب كثرة القتلى، يقول:

وَالْخَيْلُ مِنْ تَحْتِ قَـتْلاها تَخِرُ لَها فَوَائِمٌ خَانَهُنَّ الْركْضُ وَالْخَبَبُ1

البسيط

ويستمر خيال الشاعر بتتبع صور المتنبي التي يصور فيها غضب ممدوحه وتقطيب وجهه الذي يسد مسد الجيش في قوله:

يَقُومُ مَقَامَ الْجَيْشُ تَقْطِيبُ وَجْهِ وَيَسْتَغْرِقُ الأَلْفَاظَ مَنْ لَفْظُهُ حَرْفُ 2

الطويل

وكُتب ممدوح المتنبي تردّ الجيوش بحسن لفظها ومعانيها، في قوله:

يا مَنْ إِذَا وَرَدَ الْبِلادَ كِتَابُهُ قَبْلَ الْجُيُوشِ ثَنَى الْجُيُوشَ تَحَيُّرًا 3

الكامل

فيقول ابن القيسراني متأثراً بالصورة السابقة، فيجعل وعيد ممدوحه يسدّ مسدّ الجيش، بقوله:

يَقُومُ مَقَامَ الْجَيْشِ فِيهَا وَعِيدُهُ وَعِيدُهُ وَيَفْعَلُ أَفْعَالَ الْكَتَائِبِ كُتُنُّهُ 4

الطويل

ويأخذ ابن القيسراني صورة المتنبي في إظهار كرم ممدوحه، الذي يصـح بصحته، و إبراز مجده الذي يتعافى بعافيته، في قوله:

وَإِذَا صَحَةً فَالزَّمَانُ صَحِيحٌ وَإِذَا اعْنَلَّ فَالْزَّمَانُ عَلَيلٌ 5

الخفيف

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص71.

 $<sup>^{2}</sup>$  المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(2). ص $^{2}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه ج(2). ص 166.

 $<sup>^{4}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(3). ص 156

وفي قوله:

وَزِالَ عَنْكَ إِلَى أَعْدَائِكَ الأَلْــَمُ بها المكارمُ وَانْهَلَّتْ بها الْدِّيمُ 1

الْمَجْــدُ عُوفِيَ إِذَا عُوفِيتَ وَالْــكَرَمُ صَحَّتْ بصِحَّتِكَ الْغاراتُ وَالْتَهَجَتْ

البسيط

وفي قوله:

إِذَا اعْتَلَّ سَيْفُ الْدَّوْلَةِ اعْتَلْتِ الأَرْضُ وَمَنْ فَوْقَهَا وَالْبَأْسُ وَالْكَرَمُ المَحْضُ 2

الطويل

فإن ابن القيسراني قد جعل الرجاء يصحُّ بصحة ممدوحه ، ويعتلُّ الندى والكرم باعتلاله، يقول:

وَإِذَا صَحَ فَقَدْ صَحَ الْرَّجِاءُ 3

مَنْ إِذا حُمَّ فَقَدْ حُمَّ الْنَّدَى

الرمل

ولعلُّ من أفضل الشواهد على اتباع القيسراني للمنتبي، قصيدته التي عارض فيها المتنبي في مدح وزير الموصل أبي جعفر الأصبهاني، إذ قال:

وَأَنْ يُنْجِزَ العِدَةَ الْماطِلُ4

أَمَا آنَ أَنْ يُز ْهَقَ الْباطِلُ

المتقارب

فهي تناظر قصيدة المتنبي التي مدح بها سيف الدولة، ومنها:

وَلا رَأْيَ فِي الحُبِّ للْعاقِل<sup>5</sup>

إلامَ طَماعِيَةُ الْعَاذِل

المتقارب

المنتبى، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(3). ص 375. الديم: المطر الذي ليس فيه رعد و لا برق. لسان العرب.مادة: (دیم)

 $<sup>^{2}</sup>$  المتنبى، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(2). ص 218.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص53.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه. ص 333.

المتنبى، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(3). ص21.

إن المتتبع للقصيدتين يلاحظ أن وجه الشبه غير مقتصر على الوزن والقافية، بل يتعداهما إلى أمور كثيرة أخرى، وستهتم هذه الدراسة بالصور الفنية، وفيها يظهر أن الجيش عند المتنبي قد تكفل بأمور الأعداء بقوله:

المتقارب

مقابل صورة السيف عند ابن القيسراني الذي تكفل بأعناق الأعداء، الذين وصفهم بملوك الضلال $^2$  في قوله:

المتقارب

ويظهر تعلق ابن القيسراني بشعر المتنبي وصوره الفنية واضحاً من خلال استعماله الكلمات نفسها التي استعملها المتنبي في شعره، حينما صور ممدوحه وهو يرد عن قومه الهلاك ممن بغى عليهم، فأهلكهم، وكشف كربتهم بالكُرب التي أنزلها بعدوهم في قوله:

المتقارب

فيقول ابن القيسراني مستوحياً قول المتنبي:

المتقارب

يبدو أن الصورة عند المتنبي أبلغ وأفصح من الصورة عند ابن القيسراني، وذلك أن الأصل دائماً أوضح من الصورة، مع ملاحظة قرب معانى صورة ابن القيسراني من صورة

المتنبي، أحمد بن الحسين: الديوان، ج8. ص25.

<sup>333</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 333

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المتنبى، أحمد بن الحسين: الديوان. ج(1). ص102.

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص335.

المتتبي، إلا أنّه لم يصل إلى الصورة الأصل، وهذا يبدو واضحاً في وصف المتتبي لممدوحه بأنّه هو بنفسه الذي يقاتل الأعداء، ويدفع عن أصحابه الكرب، فهو يشيد بقوة ممدوحه وشجاعته النابعة من نفسه، فهي تؤهله للدفاع عن أصحابه في المعركة، بدليل استعمال الشاعر ضمير المخاطب (التاء) في (ذدت)، واستعماله صيغة المبالغة في الفعل كشفت للدلالة على سرعة استجابته لنصرة أصحابه، بينما تظهر صورة ابن القيسراني ممدوحه شجاعاً مقداماً، ولكن من خلال الجيش والجنود الذين معه، مع ملاحظة أن ابن القيسراني لم يشر إلى ممدوحه مباشرة، وهذا واضح في استعمال الشاعر ضمير الجمع في (خضتم) للدلالة على أنّ خوض غمار الحرب كان جماعياً من الجيش ، وليس لممدوحه أيّ ميّزة تميّزه عن غيره من الجنود ،كما هي الحال عند ممدوح المتنبي.

### 4: الطبيعة

توافرت لابن القيسراني الطبيعة المحسوسة في موطنه بكل ما فيها، إضافة للطبيعة الإفرنجية ذات القصور والمعابد والكنائس، والمنشآت الحضارية العريقة، فكان من الطبيعي أن يتأثر بهذه الطبيعة، ويقوم بوصف ما فيها من رياض ومتنزهات وأنهار. ولمًا كانت صور الطبيعة متشعبة في شعره، كان من الأفضل تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: أولهما الطبيعة الحيّة.

# أولاً: الطبيعة الصامتة

تناول ابن القيسراني الطبيعة الصامنة، واتخذ منها موضوعات صوره، حيث حفل شعره بكثير من الصور التي عشقها، وعبر عن عشقه لها بشعر صاغ صوره من كلّ ما وقعت عيناه عليه، بحيث ارتبط هذا الشعر بمعاناته وغربته وعشقه وأساه، وأول هذه الصور الماء:

تتبدّى صورة الماء جلية واضحة لديه، بكل ما يتصل به من مطر وغمام وبرك. وقد وظف الماء في غير موضع مثل: وصف الطبيعة، والغزل، والمدح.

ففي وصف الطبيعة صور الشاعر بركة ماء، يداعب النسيم صفحتها، مظهراً الانسجام والألفة بينهما، فيطرب الماء ويرقص إذا مراً النسيم عليه وقبَّل صفحته. وقد أحسن في البيت الثالث، حيث صور ريح الصبا والماء عاشقين النقيا فتعانقا، فتكسَّر وجه الماء نتيجة هذا اللقاء، ويتجعَّد ثوب المعشوقة عند لقاء معشوقها نتيجة ضمِّها وتقبيلها بشدَّة، يقول:

أَوْ مَا تَرى طَرَبَ الغَدِيـ ير إِلَى النَّسِيمِ إِذَا تَحَـرَكُ بَلْ لَوْ رَأَيْتَ المَاءَ يَلْعَـ ـ بُ في جَوانِبِهِ لَسَـرَكُ وَإِذَا الصَّبَا هَبَّتُ عَلَيْـ \_ هِ أَتَاكَ فِي ثُوْبِ مُـفَرَّكُ <sup>1</sup>

### مجزوء الكامل

ويصور في أثناء تجواله نهراً قل ماؤه، في إشارة منه إلى قلة الأمطار وشحها، فلا يشبع ظمأه إذا شرب منه، وإذا بكى عليه كانت دموعه أكثر من مائه، يقول:

| فَساءَني ما رَأَيتُ                 | $^2$ رَأَیْتُ نَهْرَ قُویَـْـق |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ــتُ ماءَهُ ما رَويتُ               | فَلَوْ ظَمِئْتُ وَأَلْسْقِيـــ |
| بقَدْره ما اشْتَقَيْتُ <sup>3</sup> | ولو بَكيْتُ عليـــــه          |

#### المجتث

وجاءت صورة الماء الفنية ممتزجة بمشاعره وذكرياته في أثناء وصفه منطقة حسينة، مصوراً جمال هذه المنطقة بما فيها من خضرة وغدران ماء، فالشاعر يصور منطقة (حسينة) بأجمل صورة، وأبهى منظر، وهي تذكّره بمحبوبته التي لا تقل جمالاً عنها، و (حسينة) منطقة مرتفعة، تحيط بها الريّاض من كل جانب، وهذا ما يشير إليه قوله (ملفّعة) ومما يزيد الصورة وضوحاً جعل هذه المنطقة المخضرة بجانب غدران المياه التي هي أساس حياة هذه الرياض.

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 328، 329. مفرك: مُكسّر. لسان العرب مادة: (فرك) محمد، عادل:  $(1 - 1)^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قويق: نهر مدينة حلب، ماؤه عذب، ينشف ماؤه في الصيف ف لا يبقى منه إلا القليل. انظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص417.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص121.

فالشاعر وصف هذه الروضة بما فيها من ماء وخضره، وأضاف إليها الوجه الحسن، وجه محبوبته التي تضاهي الروضة جمالاً وتأنقاً.

يقول:

ذَكَر ْتُكِ فِي حُسَ يْنَةَ وَالرّوابِي مُلْفَّعَةُ المَناكِ بِ بِالرِّياضِ وَرَعْنُ الْكُثْبِ مُخْضَرُ الْمَ جانِي على الغُدْر انِ مُتْرَعَةِ الحياضِ 1

الوافر

واستوحى ابن القيسراني الماء في شعر المديح لتلوين صوره الفنية، إذ وظف للتعبير عن جود ممدوحه وكرمه وسخائه، فعمد إلى ذكر الماء وجعله معادلاً موضوعياً للمال؛ حيث إنه لا حياة للمخلوقات بدون الماء، ولا مقدرة للإنسان على العيش بدون المال، فكان تصوير بـــذل ممدوحه للمال بالسيل موفقاً إلى حدّ بعيد؛ ذلك أن مياه السيول الجارية تتوزع على كثير مــن الأراضي المحيطة به، وخيرها يصل إلى أماكن بعيدة، ما كانت لترتوي لولا استمرار جريان هذا الماء، وتصل الصورة الفنية أوجها في البيت الأخير؛ حيث يصور ممدوحه بحراً تجتمع فيه خيرات الأنهار التي تشكّله، فتسلّمه نفسها ليفعل بها ما يشاء، ويقسم خيراتها على المحتاجين، دون أن يكلّفهم عناء الطلب ممّا قد يؤدّي إلى جرح مشاعرهم وكبريائهم، يقول:

وَبَسَطْتَ بِالأَمْ وَالِ كَفَّا طَالَمَا طَالَتُ بِهَا الآمالُ وَهِيَ قِصَارُ وَجَرَتُ بِالأَمْ وَالِ كَفَّا طَالَمَا جَرْيَ السيولِ، وَمَا عَدَاكَ قَرارُ وَجَرَتُ بِأَمْ دَادِ الجِيادِ شِعَابُها وَتَنَى الفُرَاتُ إِلَى يَدَيْكَ عِنَانَ هُ وَالْبَحْرُ مَا اتَّصَلَتُ بِهِ الأَنْهَارُ 2

الكامل

وفي صورة فنية أخرى يستحضر الشاعر المزن بما فيها من خيرات عظيمة، وجعلها لا توازي ما عند ممدوحه من خيرات، فطلَّه القليل أعظم من وابلها الغزير، يقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 278. الرعن: أنف الجبل البارز. لسان العرب مادة: (رعن). المجاني: الرطب والعسل، وكل ثمرة تجنى. المحيط في اللغة مادة: (جنى). حسينة: بلد في شرق الموصل. الحموي، شهاب الدين أبي عبدالله، معجم البلدان، (2) ص 260.

<sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 200.

# مُسْتَحْيِياً مِنْ طَلِّهِ الوابِلُ $^1$

ما سَاجَلَتْهُ المُزنْ إلاَّ انْتَنَى

السريع

ويستكمل الشاعر صورته الفنية مبيّناً بذل ممدوحه مجير الدين أبق  $^2$  وعطاءه، مصوراً اليّاه مطراً غزيراً، يسقى الأرض الجدباء في إشارة إلى الفقراء والمحتاجين، يقول:

بُورِكْتَ مِنْ غَيْثٍ إِذَا مَا هَمَى رَوَّضَ مِنْهُ الْآمِلُ المَاحِلُ<sup>3</sup>

السريع

ويصور الشاعر ممدوحه علي بن مالك العقيلي  $^4$  كريماً وسخيّاً، هباته  $^4$  تتوقف، كماء النهر العذب، بقول:

وَعِنْدَ الفُرَاتِ مِنْ يَمِينِ ابنِ مالكِ فُرَاتُ نَدًى لا يُخْتَطَى بِالمَعَابِرِ إِذَا أُوْجُهُ الفِتْيانِ غارَتْ مِيَاهُهَا فَوَجْهُ عَلَيٍّ ماؤُهُ غَيْرُ غائِرٍ عائِلًا فَوَجْهُ عَلَيٍّ ماؤُهُ غَيْرُ غائِرٍ

الطويل

لقد جعل الشاعر عطايا ممدوحه ماءً عذباً، محجّاً لكل ذي حاجة، لا يردّ طالبه، وهـو في الوقت نفسه، قريب يسهل الوصول إليه, وإيماناً من الشاعر بأن الماء هو أساس الحياة، فإنه يعمد إلى الاستعارة لجعل الماء قلب صورته الفنية، بحيث يعادل نضوب الماء مـن أحواضـه بنضوب العطايا من بين أيادي الناس، ومع هذا يبقى عطاء ممدوحه متواصلاً لا ينقطع، وقـد أحسن الشاعر في هذه الصورة الفنية، حيث جعل علامة الاستمرار بالعطاء عند ممدوحه الوجه المبتسم، النضر، الذي يبشر القادم عليه بقضاء حاجته، في وقت عزّ فيه العطاء وقلّ.

ويماثل ابن القيسراني عطاء ممدوحه نور الدين، بعطاء نهر النيل وخيره ، يقول:

 $<sup>^{1}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **مجير الدين ابق:** هو الأمير أبو سعيد، أبق بن محمد بن بوري، صحب نور الدين في حصاره لدمشق، وتولى إمارتها ثم حمص ثم بالس، ثم توجه إلى بغداد، ومات فيها سنة 564هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، ص184.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 340.

 $<sup>^4</sup>$  عز الدین علی بن مالك بن المسیب العقیلی، الملقب بسیف الدولة، صاحب قلعة جعبر علی الفرات، قتل بسهم من كمین نصبه له عسكر الرقة، انظر:، القلانسی، حمزة بن أسد: ذیل تاریخ دمشق. تحقیق: سهیل زكار، ج $^{244}$ 

 $<sup>^{5}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص  $^{242}$ 

فيُمناك نيلٌ، كلُّ مصر بها مصر 1

فلا تفتخر مصر علينا بنيلِها

الطويل

ويصور الشاعر فضل ممدوحه على أصحابه بالعلم والجود، بفضل النهر على البحر الذي يمدّه بالنعم والخيرات، يقول:

عَمَّمْتُمْ المجدَ بِالنُّعْمى وَهُم بِكُمُ بَحْرٌ يَمُدُّ المعاني منه أنهار 2

البسيط

ويلاحظ أن صور الماء الفنية في شعر ابن القيسراني غالباً ما تدور حول فكرة الكرم، مع تباين صورة الممدوح فيها، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن ابن القيسراني شاعر متكسب، يلح على فكرة تصوير ممدوحه بالكرم والسخاء، لحضه على رفده بالمال والعطايا.

واستحضر ابن القيسراني النباتات في رسم صوره الفنية، فوظّفها مصوراً بها جوانب جمالية في النساء، كتصويره احمرار وجنة فتاة صليبية لشدّة حيائها بالورد، الذي يديم نضارته واحمراره نظر الناظرين، يقول:

غَرَسَ الحَياءُ بصَحْن وَجْنَتِها وَرداً سَقى أغصانَه النَّظَرُ 3

مجزوء الكامل

ويصور الشاعر الخدُّ مرة أخرى بالورد، واعتدال قدِّها بالغصن، يقول:

وَأَرْشُفُ خَمْرَهُ وَالْكَأْسُ ثَغْرٌ وَأُوطُفُ وَرِدَهُ وَالْغُصِنُ قَدُّ 4

الوافر

ويصور الشاعر الخدّ بالتفاح، يقول:

 $<sup>^{1}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص205.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص215.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص166.

غُصنُ نَقاً يَحملُ تقّاحَ الخَجَل 1

وَاجْتَن أَثْمَارِ الْهَوِي، فباللَّوَى

الرجز

ويصور النَّهد بالرمان، والخدّ بالتفاح، يقول:

لعَيْنِ المُجْتَتِي نَهْدٌ وَخَدُّ2

ورُمَّان وَتُفَّاح حَلاهُ

الواقر

ويستحضر ابن القيسراني شجرة البان، ليصور خصرها الليّن وتمايل هذا الخصر،وهي صورة تقليدية درج عليها الشعراء السابقين، يقول:

تَميسُ بفاتِناتِ اللَّحْظِ حُور 3

على أردافِها قُضبانُ بان

الوافر

ومثل هذه الصورة تجلت في وصف شباب ماريا الإفرنجية وحيويتها، فقال:

ن يثنيها الصبّبا طيّاً 4

فتاةً كَقضيب البا

مجزوء الوافر

ويستحضر الشاعر النبات في رسم صورة لممدوحه، فها هو يصور نمو الأوراق على الأغصان واخضرار الأراضي والأودية، بنماء الدّولة واستقرارها في عهد ممدوحه، يقول:

ليَهْنِكَ مَأْثُورُ الوغي عن خِلافَةٍ بكَ اخْضَرَ واديها وأُوْرُقَ عودُها 5

الطويل

و يستحضر الثِّمار و الأور اق، للدلالة على ذريّة ممدوحه و نمائها و تكاثر ها، يقول:

ففي مَغارسكَ الإثمارُ والورَقُ6

انْ كانَ صِنْوُكَ هذا قد ثُوَى فَذَوى

البسيط

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص371، النقا: كثيب الرمل. لسان العرب، مادة: (نقا)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص166.

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 237.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص431.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه: ص161.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المرجع نفسه: ص309.

ويستحضر ابن القيسراني الشجرة العظيمة، بما فيها من ثمار وأغصان، لأصالتها وقدمها، لبيان أصالة نسب الممدوح وعراقته ، يقول:

ويَنْمي إلى غَرْس تُلُوحُ ثِمارُه على دوحة يدنو جناها وتبعد 1

الطويل

ويصور الشاعر أسنان ممدوحه في بياضها وانتظامها، بحبّات الدّر، يقول:

وكَمْ بِالثَّغْرِ مِن ثَمراتِ دُرٍ فَ جَناها بَعْدَ قُرْبِ الدّار بُعْدُ 2

الوافر

ويستحضر الشاعر النبات في إعطاء صورة عن العدو الصليبي وقادته، وتجلى ذلك في حديثه عن المصير الذي آلوا إليه في معاركهم مع ممدوحه نور الدين، فهو يصور رؤوسهم ثماراً ناضجة دلالة على ضعفهم و هو انهم، فيقول:

كَيوم الرُّهَا الوَرْهَاءِ والهَامُ يانِعٌ مَلِيٌّ بِرَعْي الهُنْدُوانِيِّ خِصْبُهُ<sup>3</sup>

الطويل

وفي قوله:

وَطَالَتْ أَرُوسُ الْأَعلاجِ خِصِبْاً فنادَى السَّيْفُ قَدْ وقعَ الحَصَادُ لَهُ السَّيْفُ قَدْ وقعَ الحَصَادُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَالمِلْ

وفي موضع آخر رسم صورة ساخرة للأمير الصليبي جوسلين الذي قتل في معركة إنّب حيث قطع رأسه ، وحمل على سنان الرمح، يقول:

عَجبتُ للصَّعْدَةِ السَّمراءِ مُثْمِرَةً برأَسْهِ، إنَّ إثمارَ القَنا عَجَبُ 5

البسيط

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص166.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه ص77. الورهاء: الخرقاء. المحيط في اللغة. مادة: (وره). الهندواني: السيف المصنوع في الهند وأحكم عمله، لسان العرب. مادة: (هند)

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني.158.

 $<sup>^{5}</sup>$  المرجع نفسه: ص 73. الصّعدة: القناة تنبت مستوية. المحيط في اللغة. مادة: (صعد)

ويصور ابن القيسراني رؤوس الأعداء المقطوعة، وهي ما تزال في خوذها، كمائم نبت على وشك التفتّع، يقول:

غَداةً كأنَّ الهامَ في كُلِّ قَوْنَس كَمائمُ نَبْتٍ بِالسُّيوفِ حَصادُه 1

الطويل

وثمار التّمر في العراق عند الشاعر تماثل في جمالها حبّات الجوهر، يقول:

يا نخيلَ العراق كُنْ في أمان الـ له مُسْتَوْدَعَاً حَيا الأَنـُواءِ كاسياً مِنْ قَوادِم السَّعْفِ الغَضْـ ض مُحَلَّـي بجَوْهَـر الأَقْنَاءِ<sup>2</sup>

#### الخفيف

ووظف ابن القيسراني اللّيل فصنع منه صوراً شتّى، تتناسب مع موضوع القصيدة، فعبّر فيها عمّا يجول في خاطره من لحظات واقعيّة عاشها أو تخيّلها، فصوّرها باللّيل.

وها هو يستحضر اللّيل بما فيه من رهبة وشموليّة في ظلمته، ليصور جيش المشركين وعتاده، يقول:

حَتَى إِذَا مَا أَحَاطَ المُشْرِكُونَ بِنَا كَالَلَيْلِ يَلْتِهِمُ الدُنْيَا لَهُ ظُلَمُ  $^{8}$ 

## البسيط

فالشاعر يصور جيش المشركين بكثرة عدده، وسرعة تحركه في ميدان المعركة وقد أثار الغبار فغطّى ساحة المعركة، باللّيل الذي يحتوي كلّ شيء داخله، وكأنّه يلتهمه التهاما، ويصوره وقد أحاط بالمسلمين من الجهات جميعها، موحياً لمن يراه بأنّه قادر على تدمير جيش المسلمين، وهذا التصوير من الشاعر وما صاحبه من تهويل جيش المشركين، وإظهار قوته وكثرته، إنّما يدل على شجاعة المسلمين وشدة بأسهم، وإنّهم قادرون على هزيمة أعدائهم مهما

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. 149، 342. كمائم: وعاء الطلع وغطاء النور. لسان العرب مادة: (كمم)

قونس: البيضة من السلاح. لسان العرب مادة: (قنس)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص374.

كان عددهم كبيراً، إذ لا فخر بهزيمة جيش صغير وضعيف، والتغلّب عليه، فعمد الشاعر إلى تهويل جيش الأعداء ليعبّر من خلاله على قوّة ممدوحه وصلابة عزيمته.

وصورة اللّيل عند ابن القيسراني بنجومه وشهبه، تماثل صورة جيش ممدوحه بسلاحه وعتاده الذي يلمع مثل النجوم، ويهوي مثل الشّهب، يقول:

وَشَهِباءَ هاجَتْها وَعًى صرْخَدِيَّةً تَناها وِلِيْلُ الحَربِ تَنْقَضُ شُهْبُهُ 1

الطويل

وبرزت صورة اللّيل في غزلياته وفي وصف المرأة وعلاقته بها، فيصور غيابها وطول بعده عنها، بطول اللّيل الذي لا تتقضى ساعاته، يقول:

وَيا لي مِنْ لَيْلٍ طَوَيلٍ كَهَجْرِهِ وَصَبْرٍ ضَعَيفٍ ضُعْفَ أَجْفانِهِ النُجَلِ2

الطويل

واستحضر الشاعر البدر في صورة امرأة صليبيّة، لبيان جمال وجهها، واستحضر الليل لإظهار جمال شعرها الأسود الذي يحيط بوجهها، يقول:

مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَنَّ صورتَه بَدْرٌ ولكنَّ ليلَهُ شَعَر 3

المنسرح

وبرزت الصورة الفنية في الليل عند الحديث عن شبابه وتفجعه على ماضيه ، يقول:

هّب أنَّ لَيْلَ شبابي زالَ فاحِمُه عَنّي فما بال أسْحاري و آصالي 4

البسبط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص77. صرخدية: نسبة إلى بلد صرخد، وهي بلد ملاصقة لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة، وولاية حسنة واسعة. انظر: الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار صادر،ج(3) ص 401.

<sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص349 . النجل: سعة شق العين مع حسن. لسان العرب مادة: (نجل).

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص212.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص355.

ويوظف الشاعر من صفات الليل (الظّلمة) في رسم صورته الفنية، لإظهار حزنه وأسفه على ظهور شعر الوجه الأسود على الوجه الأبيض، يقول:

واحرَبا مِنْ بَياضٍ وَجْنَتِهِ تَراكَضَتْ فيه ظُلْمَةُ الشَّعْرِ 1

المنسرح

ووظف ابن القيسراني القمر في خمرياته، وغزله، ومدحه، فحفل شعره بكثير من الصور الفنية التي تتصل بالقمر ، وهي صور معبّرة، تتسم بالبساطة والوضوح، فها هو يصور كأس الشراب في لونه ولمعانه بالبدر، وساقيها بالقمر، فكأس الشراب، وقد حمله ممدوح الشاعر مجير الدين أبق، فبان بين يديه يلمع واضحاً كالكوكب المنير في السماء غاب عنها قمرها، وأظلمت إلا من نور ذلك الكوكب، وزاد من جمال الصورة عنصر الحركة الذي صور الممدوح، وفي كفه كأس الشراب الفضي اللون اللامع، ببدر الدجى في ظلام الليل يشرب من الشفق ذي اللون القريب من اللون الأصفر، وفي هذه الصورة يقارب الشاعر بين كأس الشراب الفضي اللون من جهة، والبدر اللامع من جهة ثانية، وبين الشفق القريب من اللون الأصفر.

يَشْرَبُ كَأْسَاً طَلَعَتْ في يَدِ كَوْكَبُهَا في قَـمَرِ آفـلُ كَأَنَّـهُ وَالْجَـامُ في كَـفِّهِ بَدْرُ الدُّجَـي في شَفَق ناهِلُ 2 كَأَنَّـهُ وَالْجَـامُ في كَـفِّهِ بَدْرُ الدُّجَـي في شَفَق ناهِلُ 2

السريع

ويوظف الشاعر البدر ليصور علو مكانة ممدوحه نور الدين ومنزلت الرفيعة بين أقرانه، وقد عاد منتصراً، بسمو وارتفاع القمر في كبد السماء، وأظهر الشاعر من خلال هذه الصورة ممدوحه كالعلم يعرفه الجميع ويرونه، كما يشاهد القمر بتمامه في كبد السماء، يقول:

وَعُدْتَ إِلَى ذُرَى حَلَبٍ حَمِيداً سُمُو ّ الْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ الْجُنُوحِ 3

الوافر

أمحمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص243.

<sup>(</sup>جوم) المرجع نفسه: ص337 الجام: إناء من فضه. لسان العرب مادة: (40, 10)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 137. انظر: 76، 358، 426.

ووظف البدر في تصوير المرأة، في صورة تقليدية درج عليها شعراء الغزل قبله، فهي عند الشاعر أكثر جمالاً من البدر، يقول:

مِنْ كُل بَيْضَاءَ مسيحية ما عِنْدَها البَدْرُ بَمَوصُوفٍ 1

السريع

ويرسم الشاعر صورة جميلة حين علل غياب القمر، بسبب خجله من وجه المرأة التي يتغزل بها، يقول:

وَمَا كَلَفُ البَدْرِ مَا قَيلِ فَيه وَلَكِنْ رَأَى وَجْهَهَا فَانْتَقَبْ 2

المتقارب

ويصور ابن القيسراني جمال محبوبته بضوء قمر غلب نوره على سواد الليل فأضاءه، كالمصباح الذي يضيء عتمّة الليل، يقول:

وَقَدْ غَلَبَ المِصباحُ منها على الدُّجَى سَنا قَمَرٍ في جُنْحِ لَيْلٍ مُجَعَّدِ 3

الطويل

ويوظف ابن القيسراني الزبرقان ليظهر جمال وجه متعبّدة مسيحية، واللّيل ليصوّر جمال شعرها الأسود الملتف كحلقات صغيرة، مما زادها سحرا وجمالاً، يقول:

فيا ليَ مِن ذلكَ الزِّبْرقا ن إذا زَرْفَنَ الليلَ أو جَعَّدَهُ 4

المتقارب

ويوظف الشاعر القمر بجماله، وتعدد أشكاله، في رسم صورة لغلام ابيض نبت الشعر في وجهه، إذ قال:

حينَ تَبَدَّى سَوادُ عارضِهِ كَمَا تَبَدَّى الْكُسوفُ بالْقَمَر 5

المنسرح

1 محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص116.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص182.

<sup>4</sup> المرجع نفسه: ص 170. الزبرقان: ليلة خمس عشرة من الشهر. لسان العرب. مادة: (زبرق)

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص243.

ويتغزل الشاعر بغلام، فيصور وجهه الأبيض قمراً عراه كسوف، سببه الشعر الذي نبت في وجهه، يقول:

وقد جاء استخدام الشاعر لدلالات القمر الجمالية في صوره الفنية ، ليماثل بــه جمــال ممدوحه حينا، وإظهار منزلتة الرفيعة وعلوها حيناً آخر، بحيث جاءت أغلب صوره متماثلة مع بعض الاختلاف في اللفظ والتعبير.

واستوحى الشاعر صورة الشمس في غزلياته وثغرياته ليصور محبوباته وجمالهن أو المرأة وجمالها، فصور جمال وجوه المتعبّدات السافرة، داخل الكنائس وقت الضحى، بظهور الشمس ضحّى، في مقابلة بين ظهور الشمس وقت الضحى، وخروج تلك النساء للمصلى في وقت مبكر، يقول:

السريع

وبرزت صورة الشمس في مدائحه فاستحضر الشمس بدوام ظهورها ووضوحها ليصور عدل ممدوحه واستمراره، فالعدل والأمان مرتبطان بدوام بقاء ممدوح الشاعر في الحكم، كما يرتبط النور والدفء بوجودها في كبد السماء، فإذا أفلت غاب ذلك النور والدفء، يقول:

البسيط

ومكانة ممدوح الشاعر وسموّه أوضح من الشمس، ذلك أنّ الشمس تغيب وتختفي، أما هو، فحاضر في كلّ نفس وقلب، يقول:

الرمل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص297.

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع نفسه: ص $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص381 .

ووظف ابن القيسراني الشمس بدوام إشراقها ودفئها، لإبراز صفة التقى والورع الدائمين الذين يتمتع بهما ممدوح الشاعر، فصور ممدوحه بطلاً في الحرب، وبطلاً في العبادة، لا ينقطع عنها، يقول:

السريع

واستحضر الشاعر صورة النجوم في الحديث عن الذات، فهو يرسم صورة للشيب مستعيناً في إظهارها بالنجوم والأقمار، لوضوحها في كبد السماء، فالشيب الذي ظهر في رأسه الأسود، كالنجوم التي برزت في كبد السماء، بجامع الجمال والوضوح، ويعزو الشاعر سبب ظهور الشيب في رأسه إلى احتجاب جميلات النساء في خدورهن (الشموس)، وحرمانه مناهدتهن، يقول:

البسيط

وفي موضع آخر صور ابن القيسراني قصائده عظيمة سامية، فاقت علو النّجوم ومكانتها في السماء، يقول:

الرمل

وبرزت صورة النجوم في الحديث عن الممدوح، إذ استحضرها ليصور منزلته الرفيعة، يقول:

البسيط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني: ص179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه:ص233.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 54.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص 205.

ويقرن الشاعر بين مكانة ممدوحه القاضي نجم الدين الشهرزوري  $^1$  وبين نجوم السماء، | إذ قال:

ما زلتُ أَرْقُبُ كلَّ نَجمٍ طالعٍ حتَّى نَظَرْتُ إلى البَهِيِّ الزَّاهِرِ<sup>2</sup>

الكامل

كما استحضر الشاعر النسائم والرياح في رسم صوره الفنية، وبرز ذلك في موضوعات الخمر والغزل والمديح، وقد وظف ألفاظاً للدلالة عليها، وهي النسيم والصبا والريح.

فقد صور الشاعر نشوة الخمر ولذّتها وتمايل شاربيها، بالنّسيم العليل في رقته وعذوبته، حينما يتخلل الأغصان فيحركها ويداعبها، يقول:

جارَت على الأعطاف حين جَرَت لَها جَرْي النَّسيم غصونُه النُّدَمَاءُ<sup>3</sup>

الكامل

ويستخدم ابن القيسراني النسيم في رسم صورته الفنية، للدّلالة على رائحة محبوبته الطّيبة المحملة برسائل الشوق، يقول:

فيا نسيمَ الخُزامَى هُبَّ لي سَحَراً لَعَلَّ نَشْرَكَ مَطْوِيٌّ على خَبر 4

البسيط

وحينما يستذكر الشاعر أوقات لهوه، يتذكّر الأيام الجميلة التي قضاها في التّغور، فيرسم لها صورة فنية جميلة تماثل النسيم العليل في رقته وعذوبته، يقول:

إذا ما صبا قلبُ المُحِبِّ إلى الصبِّا ذكرتُ نسيماً بالثُّغور مَهَبُّه 5

الطويل

أنجم الدين، هو الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري، ولاه الاتابك عماد الدين زنكي قضاء الرحبة، ثم حلب، وفي عهد سيف الدين غازي تولى قضاء الموصل وديار ربيعة، وتوفي سنة 564هـ.. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، ص 241.

<sup>2</sup>محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 225.

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع نفسه. ص55. الأعطاف: جانبا الرجل، لسان العرب. مادة: (عطف).

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص233،انظر: ص 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه. ص76،انظر: ص 82، 88.

ويوظف ابن القيسراني الصبا في رقتها وعذوبتها، ليرسم صورة مثالية لخلق ممدوحه سديد الدولة الأنباري  $^1$  وتواضعه، يقول:

لهُ خُلُقٌ تُبدي الصَّبا مِنْهُ غَيْرَةً يَدُوبُ 2 لِللَّهُ عَلَيْهِ يَذُوبُ 2

الطويل

ويستحضر الشاعر الريح الطّيبة في صورته الفنية، للدلالة على معاملة ممدوحه نور الدين الحسنة لأهله وشعبه، ويوظّف الإعصار للدلالة على تعامله الخشن والشّديد في حربه مع أعدائه، يقول:

إِنْ تُمْسِ في حلب رِياحُكَ غَضَةً فلها بأنطاكِيَّةٍ إعْصَارُ 3

الكامل

واستوحى الشاعر صورة البرق في رسم صور مختلفة لممدوحه، ومن ذلك أن لمعان سيفه في سرعة انقضاضه على أعدائه وإسالة دمائهم، كالبرق الخاطف الذي يتبعه المطر الغزير، يقول:

سَيْفٌ إِذَا ابْتَسمَتْ مَضارِبُ سَيفِه أَيْقَنْتَ أَنَّ البَرْقَ لَيسَ بِخُلَّبٍ 4 مَضارِبُ سَيفِه

الكامل

ويستحضر الشاعر صورة لمعان البرق للدَّلالة على تبسُّم ممدوحه نور الدين، يقول:

وَيهيجُني بَرْقُ الثُّغورِ وإنْ سَمَا في ناظِريَّ خِلالَ غَيْثِ ساهِدِ<sup>5</sup>

الكامل

1 سديد الدولة الأنباري: هو أبو عبد الله بن عبد الكريم توفي سنة 558هـ، كاتب الإنشاء بديوان الخلافة العباسية، وكان فاضلاً، أديبا ذا تقدم كثير عند الخلفاء والسلاطين، خدم في ديوان الخلافة وعاش حتى قارب التسعين، وهو من الشعراء المشهورين، إلا انه كثير الهجو. انظر: ابن الأثير، أبو الحسن على ابن أبي الكرم. الكامل في التاريخ، ج(9) ص464.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص83.

<sup>3</sup> المرجع نفسه. ص201.

<sup>4</sup> المرجع نفسه: ص 95. البرق الخُلّب: الذي لا غيث فيه، لسان العرب. مادة: (خلب)

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 175.

ويتجلى ذلك في قوله مصوراً ضحكة محبوبته وابتسامتها:

يا هِنْدُ مَنْ لأخي غَرامٍ، ما جَرَى بَرْقُ الثُّغورِ لِطَرْفِه إلاَّ جَرَى 1

الكامل

# ثانياً: الطبيعة الحية

كان للمرأة نصيب وافر في صور ابن القيسراني الفنية لا سيما في ثغريات، فوصفها جسداً كاملاً، وأجزاء من جسدها كالعيون، والأرداف، والشعر وغيرها، وتحدث عن شغفه وتعلّقه بها، وحبّه إياها.

ومن صور الشاعر الجميلة تشبيه رضاب ماريا بالخمر ووجها المورد بزجاجة الخمسر الوردية، ثم شبه إشراقة وجهها بين صدغيها المنسدلين عليها بقنديل هيكل مضيء في محسراب مسجد، ويظهر إيداع هذه الصورة في توضيحها، مجانسته بين مورد في الشطرتين، حيث يبدو للوهلة الأولى أن مورد هي صفة للفم ،مع أنّه يقصد بالإناء المورّد كامل الوجه، ليجانس بين الإناء ذي الشكل الدائري الذي يشرب منه، وبين الوجه الدائري الذي يزيّنه الفم الذي تسقيه منه رضابها، وهذا ما يفسره البيت الأخير، حيث إنّه يصف الوجه بأنّه قنديل هيكل وضاء، بحيث يظهر منه الفم وكأنّه محراب مسجد ، رمز المصلين المقبلين عليه من كل اتجاه، كما هو فحم محبوبته الذي هو قبلة العشّاق من كل ناحية، كأنها عاهرة يقول:

وكُنْتُ إِذَا عِفْتُ الزُجَاجَةَ مَوْرِداً سَقَتْتِي رِضَاباً في إِناءٍ مُورَدِّ فَيَا لَيَ مِنْ الصَّدْغَيْنِ مِحْرابُ مَسْجِدِ 2 فَيَا لَي مِنْ الصَّدْغَيْنِ مِحْرابُ مَسْجِدِ 2

## الطويل

وينبهر الشاعر من جمال النساء في منطقة (عزاز)<sup>3</sup>، فيصف حسن وجوههن، وجمال عيونهن، واعتدال قاماتهن، ودقّة خصورهن، وتسريحة شعورهن، ويصور تلك النساء وهي تجرّ ثيابها الطويلة بالظّباء، وهن يسرن بمجموعات كقطيع البقر الوحشي في سرعتها وحذرها ممن

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني: ص 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص182.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عزاز: بلدة صغيرة شمالي حلب. انظر، الحموي، ياقوت: معجم البلدان. ج(4). ص118.

حولها، وعيون هذه النساء حادة ، شبهها بالسيوف المواضي، وأجسادها من لينها تهتز مثل الرمح الطّري اللدن، مع دقة في الخصر، وينهي الشاعر صورته الفنية برسم آخر خطوطها، عندما تنظر إليه، فيتعلّق قلبه بها كما يتعلّق الطّير بفريسته، منشّباً أظفاره بها، مستسلمةً له دون حراك أو مقاومة، إذ قال:

وَجَوازي على الطِّباءِ الجَوازي على الطِّباءِ الجَوازي على الطُّباءِ المُحثِ تازِ وَقُدودٍ مِثْلِ القَّنِ السَّهَزُ ازِ بِي طَرِّفٌ لَــهُ قَــوادِمُ بـــازِ الصَّدر اليوم غازي المصدفر غــزواً فإنني اليوم غازي المحدور عازي المحدور المنازي المناز

أَيْنَ عِزِّي مِنْ رَوْحَتِي بِعَزَارِ وَالْيَعَافِيرُ ساحباتُ المَخافيرِ بِعُيُونٍ كَالمُرْ هَفَاتِ المَواضيي لاحَظَنَّتِي فَانْقَضَّ مِنْها عَلى قَلَ

#### الخفيف

ويزور ابن القيسراني حانة بجسر الحديد على باب أنطاكية، ويصور جمال ساقيته، فصدرها أبيض فيه شحمة لينة ناعمة تُمص، في إشارة منه إلى نهديها البيضاويين، وإذا دارت على الشاربين بكؤوس الخمر، استغنوا عن الخمر وسكروا من لحظات عيونها، ثم يصف لهوه وعبثه معها، يقول:

فمن يدي خمارة الجسر جُمارة بيدي خمارة الجسر جُمارة بيضاء من نَحْرِ تهدي سنا الشَّمْسِ إلى البدر الحاطها، أغنت عن الخَمْرِ أوْلَى من الزُنَّارِ بالخصر كأسا من الثغر إلى الشغر 2

إن كان لا بد من السُكْرِ خارة تُطلِعُ من نَحْرِها تُصلِعُ من نَحْرِها تُمسي فَتُمسي الرّاحُ في راحِها حتَّى إذا دارت على شَرْبِها ما زرتها إلا وباتت يدي وبت أسقى من جنى ريقها

# السريع

المحمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 249، 250. اليعافير: الظباء، نسان العرب. مادة: (عفر) المغافير: الثياب. المحيط في اللغة. مادة(غفر) الربرب: قطيع البقر الوحشي أو الظباء، نسان العرب. مادة: (ربب)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 239، جمارة النحل: شحمته التي في قمة رأسه، تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة، وهي رَخْصة تؤكل بالعسل. السان العرب. مادة :( جمر).

ويلفت نظر ابن القيسراني سفور المرأة الإفرنجية، فيدهشه جمالها المغاير لجمال النساء العربيات، فيصورها بشجرة البان في نعومتها وحيويتها، ولو كان وجهها لميت لظهرت عليه علامات الحياة لجماله ونضارته، ثم يعقد مقارنة بين الجمال الإفرنجي والجمال العربي، يقول:

| فما سُعْدى وما ريـــّا       | إذا ما زُرتَ ماريّا |
|------------------------------|---------------------|
| نِ يثنيها الصبّاطيّا         | فَتاةٌ كَقضيبِ البا |
| $^{1}$ ترى المَيْتُ بهِ حيّا | لها وجهٌ مسيحِيّ    |

# مجزوء الوافر

اعتمد ابن القيسراني في تصوير المرأة على الغزل والوصف، واستعان في إبرازها على الأغراض التقليدية في الشعر من تشبيه، وكناية, واستعارة. موظفاً الطبيعة وجمالها للتعبير عن جمال المرأة التي يصفها تعبيراً صادقاً عن نفسه الميالة إلى المرح واللهو، فكانت صوره الفنية فيها صوراً تقليدية، غلب عليها الطابع الحسي الذي يصور المفاتن الجسدية ومواطن الجمال عند المرأة. ويلاحظ أن ابن القيسراني لم يصور مفاتن المرأة العربية، ولم ينكرها إلا من خلال الاسم فقط، بمعنى أنه لم يتغزل فيها غزلاً فاحشاً كما تغزل بالإفرنجيات.

ووصف ابن القيسراني الخيول في شعره الجهادي والحربي، فكان اهتمامه بها ينبع من خلال أهميتها في الحروب ، وقوتها وسرعتها في الجري، ومدى تحملها للتعب والإرهاق في ساحات المعارك. فخيول المسلمين في سرعة انقضاضها على الصليبيين كالصقور، يقول:

الوافر

يعتمد الشاعر في إظهار هذه الصورة الفنية على عنصر الحركة، لتتلاءم مع وصفه للخيل بأنّها صقور، حيث إنّ الصّقور لا تقوم بعملية الصيد والقنص إلا وهي متحركة، وتتبع جمالية هذه الصورة بتأكيده في عرضها، على أن هؤلاء الفرسان لا ينقضون في المعركة إلا على الأبطال، وهنا أحسن الشاعر في هذا التصوير حيث جعل هذه الخيول في سرعتها وقدرة

أ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه.ص157.

فرسانها أكثر قوة وسرعة وجرأة من الصقور الجارحة، حيث إنّ الصّقور لا تصطاد من الفرائس إلا التي هي أضعف منها، في حين لا يصطاد الفارس إلا الأبطال الأقوياء، إذ لا فخر عندهم في قتل الضعفاء من الجنود واصطيادهم.

ويرسم ابن القيسراني صورة فنية أخرى لسرعة الخيل، لا تختلف عن سابقتها، إلا الستخدامه ألفاظاً جديدة بصياغة مختلفة، فالشاعر يصور الخيل في سرعتها بالطير، ويصورها تسبق العدو الهارب الذي نعته بالطريدة، على الرغم من حث هؤلاء الجنود خيلهم على الجري خوفاً من اللّحاق بهم، يقول:

بِقَـوائِـمٍ يُدْركُـنَ أَمْ بِقَـوادِمِ فَلِـغَيْرِ غُرَّتِهِ يَمينُ الــــلاَّطِمِ حَتَّى يُرَى المَهْزُومُ خَلْفَ الهازِمِ<sup>1</sup> وَمُسَوّماتٍ لَسْتَ تَدْرِي في الوَغَى كُلُّ ابْنِ سابِقَةٍ إِذِا ابْتَدَرَ المَدَى يَرْمِي بفَارسِهِ أَمَامَ طَريدهِ

#### الكامل

ويرسم الشاعر صورة أخرى للخيل في حومة الوغى وساحات البطولة، وقد تلطّخت أجسادها بالدّم فتغير لونها، فيصور هذه الخيول وقد شربت وارتوت من نهر (بردى) تحت الأشجار ذوات الأوراق النضرة، ثمّ يتابع تصويرها في صورة حركيّة، وقد خاضّت غمار الحرب وعادت، وقد غطى دم الأعداء جسدها ، فاصطبغت باللّون الأحمر القاني، شمّ يصّور الخيول الشّهباء والشّقراء وقد علاها غبار المعركة الكثيف، فأصبح من الصّعوبة تمييز ألوانها الحقيقية، بقول:

عَلَى بَرَدَى مِنْ فَوْقِهَا الْوَرَقُ النَّضْرُ وَأَصْدَرُتَهَا وَالْبِيضُ مِنْ عَلَقٍ حُمْـرُ فَلا شُهْبُهَا شُهْبٌ وَلا شُقْـرُهَا شُقْـرُ

فَإِمَّا وَقَفْتَ الْخَيْلُ ناقِعَةَ الصَّدَى فَمِنْ بَعْدِ ما أُورْرَدْتَهَا حَوْمةَ الوَعَى وَجَالَّتَهَا نَقْعاً أَضَاعَ شِيَاتِهَا

الطويل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 378. المسومات: هي الخيل المعلّمة، لسان العرب. مادة: (سوم)

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني.ص 195.

والتفت الشاعر إلى خيل الأعداء، فصورها لا تحمل فرسانها إلى الحرب، إلا على أمل أن تصبح من غنائم المسلمين، يقول:

وما تَحْمِلُ الخيلُ الأعادي جهالةً به بَلْ رَجاءً أَنهنَّ غَنائمُ 1

الطويل

وقد جاءت الصور الفنية التي تصور الإبل في شعر ابن القيسراني قليلة، ولا تمثّل ظاهرة، ولعلّ السبب في ذلك يعود ، إلى قلّة استخدام الشاعر للإبل في تنقله وارتحاله، وعدم مشاهدته لها في المدن التي عاش فيها معظم حياته، ولم تشكّل في حياته فرقاً يستدعي وصفها وتصويرها، ومع هذا فله في وصف الإبل بعض الأبيات، يصور فيها سرعتها في السير، وتحمّلها مشاق السفر في الصحراء، ويصفها وقد أصابها الإعياء والتّعب في وسط ظلام دامس، مسترشدة بالكواكب، وقد أعطت الصورة الحركية جمالاً لهذه الصورة، فبدت الإبل وهي في حالة سير متواصل ، تختفي مرة وتظهر أخرى بسرعة ظهور الكواكب واختفائها في الظلام الشديد للدّلالة على سيرها في أرض خالية غير منبسطة، وشبه ظهور لمعان بياضهن في الظلام الشديد بلمعان بياض الشيب في الشعر شديد السواد جراء الخضاب، ثم يصور الشاعر سير الإبل في الفضاء الفسيح ، مستعيناً في إظهارها بالصوت الذي تصدره أخفافها، فيبث الرعب في القلوب فيقلبها، ويظهر جمال هذه الصورة حينما جعل للفضاء صدراً تخفق فيه أخفاف الإبل كما تخفق فيقابه الإنسان.

وختم الشاعر وصفه الإبل بتصويرها بأنها تسير بخفة ورشاقة، وكأنها تسبح في جريها ليلاً ونهاراً دون تعب أو كلل، للدّلالة على نجابة هذه الإبل، ويظهر من هذه الصورة وصف الشاعر للصحراء في اتساعها، بأنها بحر من السّراب نهاراً وشديدة الظلام ليلاً، وهذه الإبل تظهر خلال النهار وتختفي في الليل المظلم، ولعل استخدام الشاعر للتّكرار، في وصف ظهور الإبل واختفائها في أثناء سيرها ليلاً ونهاراً في قوله في البيت الثاني، (لهن طلوع بالفلا

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 376.

وغروب) وقوله في البيت الأخير: (لهن اعتلاء بالضحى ورسوب) إنّما ليؤكّد على استمرار السير وعدم التوقف، يقول:

يــنُزرُ علَــيْهَا لِــلظَّلامِ جُــيُوبُ لَــهُنَّ طُـلُوعٌ بِالفَــلا وَغُــرُوبُ لِعَيْنِكَ مِنْ تَحْتِ الخِـضابِ مَشيبُ وقَــدْ وَجَبَتْ مِـنْهَا القُلوبُ قُلُوبُ لَــهُنَ اعْــتِلاءٌ بِالضَّحَى ورَسُوبُ

ولَيْلَة بِنْنا والمهارى مواسر مواسر مواسر مواسر مواسر ما الله مين الكواكب في الدُّجَى الواصل من صيغ الظَّلام كما بدا خواف في صدر الفضاء كأنَّها سوابح في بَحْرَيْ سرَاب وسَدُفْةً

### الطويل

وبرزت الصورة الفنية للظبي في شعر ابن القيسراني في موضوع الغزل بنوعيه: الغزل بالمرأة، والغزل بالغلمان، وقد وظفه للدلالة على الجمال والحسن، واستوحى لذلك ألفاظ الظبي، والرشأ، والشادن، وهذا تقليد نهج فيه نهج سابقيه من الشعراء.

فقد استحضر ابن القيسراني الظّبي، وخص عينيه بجمالها وسحرها، ليماثل بها جمال عيون ممدوحه الوزير جمال الدين، وصورها بالسُيوف والرِّماح التي يقاتل بها، يقول:

ظبيّ صَوارِمُ مُقْلَتَيْهِ أَسنَّةٌ في فيناظِرَيْهِ ضِرابُه وَطِعانُه 3 فيناظِرَيْهِ ضِرابُه وَطِعانُه 3

الكامل

ويستحضر الشاعر الشادن في رسم صورته الفنية لبيان رقة ممدوحه علي بن مالك العقيلي ودلاله، فيقول:

بي مِن بني التُّرْكِ شادِنٌ عَنِجٌ يَصِيدُ لَحْظَ الغَزالِ بِالغَزَلِ 4

المنسرح

المهارى: الإبل المنسوبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان. لسان العرب. مادة: (مهر)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني.ص 82. وجبت: خفقت واضطربت، لسان العرب مادة: (وجب). السدفة: تعني الظلمة والنور. وهي من الأضداد. المحيط في اللغة. مادة: (سدف)

 $<sup>^{3}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني.ص395

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص362.

ويقارب في صورته بين الظبي وغلام يهودي، حين يقول:

 $^{1}$ مالك رقّ الأسود

في بني الأسباطِ ظَبْيٌ

مجزوء الرمل

ويستحضر الشاعر الشادن، ليرسم صورة غلام في حسنه وجماله، يقول:

لم يُرْضِهِ مِنِّي الحَرَبْ2

واحَرَباً مِن شادِن

مجزوء الرجز

ويصور ابن القيسراني متعبّدة نصرانيّة بالظّبي، لجمالها وأنوثتها، هذا الجمال الذي يصرع الأبطال من الفرسان، في ساحة العشق والغرام، يقول:

يَفْرِسُ الأَسْدَ مِن بني الفُرسْانِ 3

وَعَلَى مَوْقِفِ الأساقفِ ظَبْيُّ

الخفيف

ويوظف ابن القيسراني الرشأ في جماله وحسنه، ليصور حبه لصاحبته، معلناً تعلقه بها وخضوعه لها، يقول:

 $^{4}$ مَلَّكَهُ القلبَ طاعةُ البصر

لَقَدْ عَصَيْتُ المَلامَ في رَشَأَ

المنسرح

ووظف ابن القيسراني المها، لتصوير جمال المرأة في اتساع عينيها وجمالها، وفي ذلك يقول:

إلا دهاني سر بها الخاذِلُ 5

ما ليَ لا ألْحَظُ عَيْنَ المَها

السريع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص184. وانظر: 185 204، 235، 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص407.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص236.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه.ص 338.

ويقول:

سَقى اللهُ بالزّوراء مِن جانب الغَراب مَها وردت عين الحياةِ من القلب الطويل الطويل

ويستحضر الشاعر صورة ولد البقرة الوحشيّة في جمالها ودلالها، ويماثل بها دلال ممدوحه الذي يتعالى عليه ويصده، كلمّا اقترب منه، يقول:

وبملتقى الأهواء جُؤذُر رَمْلَةٍ أَقْبِلْتُ ذَا وَلَهِ عَلَيْه وأعرَضا 2

الكامل

ووظف ابن القيسراني صورة الأسد في شعره، ليقدّم لنا ممدوحه بطلا في الحرب، وقائداً مقداماً لا يهاب عدواً، ولا تقف في وجهه الصعاب، فذكر من الألفاظ التي تدل على الأسد، الضيغم، والليث. يقول في وصف نور الدين:

مُظَفَّرٌ في دِرْعِهِ ضَيْغَمٌ عَليه تاجُ المُلْك مَعْقودُ<sup>3</sup>

السريع

وممدوح ابن القيسراني ليس أسداً وحسب، بل يأسر الأسود ويتغلب عليها، للدلالة على تميّزه في شجاعته وقوته، التي أهلته لأن يكون سيد تلك الأسود، يقول:

مَنْ باتَتْ الأُسْدُ أَسرى في سَلاسِلِه هلْ يَأْسِرُ الغُلْبَ إلا مَن لَه الغَلَبُ 4

البسبط

ويصور الشاعر ممدوحه أسداً جميلاً في حروبه مع الكافرين، وولياً صالحاً في زمن السلم، للدلالة على نقاه وتواضعه، وعميق إيمانه بالله تعالى، يقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراتي: ص 99. الزوراء: ماء لبني أسد، وقال الأصمعي الزوراء هي رصافة هشام، وكانت للملك النعمان، انظر، الحموي، ياقوت: معجم البلدان. ج(3). ص156.

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 272.انظر: 384.الجؤذر: ولد البقرة الوحشية، لسان العرب. مادة: (+4.0)

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني. ص155.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه. ص73.

أَنْتَ حيناً تُقاسُ بِالأُسَدِ الوَرْ دِوحيناً تُعَدّ في الأوْلِياءِ 1

الخفيف

ويصور ابن القيسراني ممدوحه باللّيث في عرينه، يستقبل الوفود التي جاءت تثني عليه، وتقدّم له الولاء والطّاعة، يقول:

كَالَّايْثِ تَرِ تَجِلُ الثَّناءَ وفودُه يَومَ السَّلام على أغَرَّ مُحَجَّب 2

الكامل

واستحضر ابن القيسراني الذّئب في صوره الفنية، ليظهر فيها صفات الغدر والخديعة التي يتّصف بها أعداؤه الفرنجة، فقد شبه قائدهم بالليث، ثمَّ عدل عنه وجعله ذئباً لغدره، يقول:

أَخُو اللَّيْثِ لُولًا غَدْرَةٌ نَزَعَت به إلى الذِّئب إِنَّ الذَّئبَ شيمَتُه الغَدْرُ 3

الطويل

ويصور ابن القيسراني ممدوحه بالأسد في قوته وسطوته، ويصور الفرنجة بالذَّئاب الضّعيفة، التي لا تساوي شيئا بحضور الأسد، يقول:

فلا تَحْفَلنَ بصول الذَّئاب وقد زأر الأسدُ الباسلُ 4

المتقار ب

يبدو أنَّ اهتمام ابن القيسراني بالطّيور الجارحة ضعيف، فلم يعتمد عليها في بناء صوره الفنية كثيراً، ولم يذكر منها إلا النسر والبازيّ والصقر، فاستحضر ابن القيسراني القشعم الضعيف من الطيور والحيوانات، ليرسم لنا صورة واضحة عن نتيجة المعارك مع الصّليبيين وكثرة القتلى بينهم، بحيث يأكل من جثثهم الضّعيف من الحيوانات دون خوف من المنافسة عليها لوفرتها، يقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص59. الأسد الورد: الأسد ذو اللون الأحمر بضرب إلى صفرة حسنة، لسان العرب. مادة:(ورد)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص95، وانظر: ص 75، 80، 211، 338.

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص196.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص333.

وَ لَيْسَ سِوى القَشاعِمِ مِن ضَريح  $^{1}$ 

مَلْأْتَ بهم ضرَ ائحَهُمْ فأمْسُو ا

الوافر

ويقول في المعنى نفسه:

وليس سوى عافي النُسور له قَبْرُ2

أتى رأسه ركضاً وَغُودِرَ شِلْوُهُ

الطويل

ويستحضر ابن القيسراني البازي في قوّة تشبّثه بفريسته، ليماثل بها حبّ الشاعر وتعلّقه بإفرنجية التقاها في مناطق الثّغور، يقول:

الْاحَظَتْني فانْقَضَّ منها على قل بي طَرْفٌ لَهُ قَو ادِمُ باز 3

الخفيف

ويُصوِّر ابن القيسراني جنود المسلمين في سرعتهم بالصقور، لا يصيدون إلا الأبطال، يقول:

وَجُنْدٌ كَالْصُقُورِ عَلَى صُقُورِ عَلَى صُقُورِ عَلَى الْأَبْطَالِ صَادُوا 4

الوافر

ويستحضر ابن القيسراني الحمام في صوره الفنية، فهو يهيّج صبابة الشعراء بنوحـهِ الشجّي، فيذكرهم أهلاً ظعنوا وارتحلوا، أو أحبّة هجروا وفارقوا، أو بانَ عنه المزار فيجاوب بكاءً ببكاء، ودمعاً بدمع. وابن القيسراني واحد من هؤلاء الشعراء النين هيّجـت الحمامـة أشجانهم، وذكّرتهم بالأحبّة والغياب، فها هي حمامة قرية مقرى تهيّج شوق ابن القيسراني، وهي نتاجي وليفها وتغازله، فتذكره وليفه الغائب عنه فيذرف دموعه لبعده عن الأهل والأحباب، بقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص137. القشعم: المسن من الجوارح والكواسر، لسان العرب. مادة: (قشعم)

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. 196. الشلو: الجلد و الجسد من كل شيء، لسان العرب مادة: (شلا)

 $<sup>^{250}</sup>$  المرجع نفسه: ص

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص 157.

| هاجَ شوقي دعاؤُكِ المرفوعُ          |
|-------------------------------------|
| كِ دُموعي، وَالوَجْدُ حيثُ الدّموعُ |
| فَقْدُ الْفِي فَأَيُّنا المفجوعُ1   |

خَفِّضي الصوّت يا حَمامَة مَقْرى إنّما تَسْتَثيرُ رِقَّ تُ شَكُوا طَربت عِنْدَ الْفِ ها، وشَجانِي

### الخفيف

ويصور ابن القيسراني الحمام في مقطوعة أخرى يبكي وليفه الغائب، فيزداد حزناً على حزن، فيشاركها البكاء على فراق الأحبّة، يقول:

| فَبَعَثْنَ لي حُزناً إلى حَزَنِ |
|---------------------------------|
| فظللتُ أَسْعِدُها وَتُسْعِدُنِي |
| كلُّ بكَى منّا على شَجَن 2      |

وحَمائم ناحَتْ على فَنَنِ ناحَتْ وَفي البُكا فَرَج ناحَتْ وَنُحْتُ وَفي البُكا فَرَج شَتَّى الهَوى، وَالشَّوْقُ يَجمعُنا

### مجزوء الكامل

ونواح الحمامة على فرع الضّال ما هو إلاّ تعبير صادق، عن معاناة الشاعر وأحزانه وهمومه، يقول:

| أنْصيتُوا للحَمامِ العاطلِ الحالي | ف    |
|-----------------------------------|------|
| و ضلالي في فرع من الضاَّل3        | تَثْ |

إِنْ شِئْتُمْ عِلمَ حالي بَعدَ فُرقتكُم خُدُوا حَديثَ غرامي عن مُطَوَّقَةٍ

البسيط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص283. مقرى: قرية بالشام. انظر، الحموي، ياقوت: معجم البلدان. ج(5). ص

<sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 413.

<sup>355</sup> المرجع نفسه: ص 355.

### المبحث الثالث

## مصادر الصورة الدينية

يظل الدين على مر الأزمان ينبوعاً يستنطق حسّ الأدباء والكتاب، فيلجؤون إليه مقتبسين، أو مسترشدين بنصوصه، فيضفي بذلك مسحة روحانية على أدبهم نثراً كان أو شعراً أو على كتاباتهم المختلفة، فالقرآن الكريم والسنة النبوية، مصدران يستمدّ منهما الشعراء نماذج وموضوعات، وصوراً أدبية، وقيماً إنسانية، يستهدي بها كل مقبل على الشعر لصقل شخصيته وحسه معاً.

## 1- القرآن الكريم

يعد القرآن الكريم من أهم المصادر التي أقبل عليها الشعراء في تشكيل صورهم الفنية، فاقتبسوا كلماته، واستلهموا عباراته، وتمثلوا بنظمه، واستوحوا قصصه، واستضاءوا بعبره، فهو دائماً وأبداً منهل عبق، ونبع صاف، ونبراس هاد، ومع اختلاف الشعراء في ملكاتهم وتباينهم في أساليبهم وطرائقهم تتوعت التأثيرات القرآنية في أشعارهم.

ويظهر أثر القرآن الكريم في صور ابن القيسراني الفنية في مدح نور الدين إثر انتصاره على الفرنجة في معركة (إنّب) سنة 544هـ. مؤكّداً أنّ انتصار نور الدين على أعدائه، كان بسبب تقواه، واعتماده على الله، يقول:

### البسيط

فنور الدين محارب رباني يحوطه الله بعنايته، واثقاً بنصر الله له؛ لأنَّ النصر من عند الله، وليس بكثرة العدّة والعتاد، وأن الأسلحة مهما كانت كثيرة ومتنوعة، فإنها لا تساوي شيئاً في يد المحارب، إن لم يكن معتمداً على الله في طلب النصر، وقد نصر الله نور الدين بتقواه واتباعه أو امره، وحضه الناس على ذلك فاستحق نصر الله، وقد استوحى ابن القيسراني معانيه من قوله

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص72.

تعالى: { إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ  $\}^1$ ، وقوله تعالى: { إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالبَ لَكُمْ  $\}^2$ .

ويشيد الشاعر في صورة فنية أخرى بحكمة ممدوحه وعلمه، مشيراً إلى علم النبي داوود وحكمة النبي سليمان في إشارة إلى قصتهما مع صاحب الحرث $^{3}$ ، يقول:

نالَ المَعَالي حاكِماً مالكاً فَهُوَ سُلَيْمُانٌ وَداوودُ 4

السريع

ويبدو أنّ ابن القيسراني قد استوحى معنى هذه الصورة من قوله تعالى: { فَقَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَيَدُا وَيَدُا فَنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجبَالَ يُسبَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ} 5

ويظهر تأثر ابن القيسراني في رسم صوره الفنية بالقرآن الكريم في استخدامه بعض الألفاظ القرآنية التي وردت متناثرة في ديوانه 6، فيذكر على سبيل المثال؛ (القانتات الحافظات فروجها). في إشارة إلى أهمية قصائده ومكانتها، ومحافظتها على جودة ما جاء فيها، المستوحاة من قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُأَتَّمِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالْمُقْطِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } 7 إذ قال:

<sup>1 (</sup>محمد: 7).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> {آل عمران: 160}.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تخاصم عند النبي داوود رجلان بسبب دخول غنم أحدهما على زرع الآخر، مما أدّى إلى إفساده، ولم يبق منه شيء، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم، فخرج الرجلان على النبي سليمان، وهو بالباب، فأخبراه بما قضى به أبوه، فدخل على أبيه وقال له: يا نبي الله لو قضيت بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها، ويأخذ صاحب الغنم السزرع فيصلحه ويعيده كما كان، فإذا عاد الزرع كما كان عادت الغنم إلى صاحبها، فوافق النبي داوود وقضى بينهما بذلك.انظر، الصابوني، محمد على: صفوة التفاسير. ج(3). ص 270.

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> {الأنبياء:79}.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> انظر : محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 205، 336، 339، 378، 419.

<sup>7 (</sup>الأحزاب: 35).

# فشاهدُها عدلٌ ورائقُها سِحْرُ 1

هي القانتاتُ الحافظاتُ فروجَها

الطويل

وفي قوله: (ويزهق الباطل) ، لحض ممدوحه على إنجاز وعده بقتال الفرنجة، ليسود الحق ويزهق الباطل، وقد استوحى هذه الصورة من قوله تعالى { وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا } 2اذ قال:

وأنْ يُنْجِزَ العِدَّةَ الماطِلُ3

أما أن أنْ يزهق الباطلُ

المتقارب

وفى قوله: "و هل يساوي العالم والجاهل"، لإبراز مكانة ممدوحه العلمية، المستوحاة من قوله تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ 4 إذ قال:

بسابقَةِ العِلْم فُتَ الأنا م وَهَلْ يُدْرِكُ العالمَ الجاهِلُ 5

المتقارب

و قال:

وهل يُساوي العالمَ الجاهلُ6

وامتاز بالعلْم على أهلِه

السريع

واستحضر الشاعر النص القرآني في رسم صورة لأعداء ممدوحه الفرنج، فإذا كان الممدوح مؤيداً، يقاتل من أجل إعلاء الحق، فإن أعداءه يمثلون الكفر والباطل، ولهذا راح يختار الشاعر من القرآن ما يدل على بطلان عقيدتهم وطغيانهم، وكلُّ ذلك في معرض التنفير من هؤلاء الأعداء، وحث الأمة على الاصطفاف إلى جانب ممدوحه الذي هدفه إنقاذ الأمة من هذا

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> {الاسراء: 81}.

 $<sup>^{3}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{3}$ 

<sup>4 (</sup>الزمر: 9).

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص336.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المرجع نفسه. ص 339.

الكفر والضلال، فابن القيسراني يستحضر قصة قوم عاد مع هود ليرسم صورة هزيمة الإفرنج ودمارهم، وينوه بقصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، إذ قال:

وَإِنَّمَا الْإِفْرِنْجُ مِنْ بَغْ يِهَا عَادَ لَهَا هُ وَقَدْ عَادَ لَهَا هُ وَدُ قَدْ حَصْحَصَ الْحَقُّ فَمَا جَاحِدٌ في قَلْبِهِ بَأْسُكَ مَجْ حُودُ 1

السريع

فالشاعر يصور في الأبيات السابقة الإفرنج في فسادهم وظلمهم، وكيف أن الله هزمهم في حربهم ضد المسلمين على يد نور الدين ، حين قاتلهم في حلب فقتل عدداً كبيراً منهم، بقوم عاد الذين كذّبوا رسولهم فأرسل الله عليهم العذاب فأبادهم عن آخرهم. وليؤكّد الشاعر حقيقة أنّ الحقق لا بدّ له أن يظهر وينتصر في نهاية الأمر، ضمن في شعره من القرآن الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة بقوله:قد حصحص الحق، المستوحاة من الآية الكريمة { قَالَتِ المُرأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ عَصْحَصَ الْحَق أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَنَ الصّادِقِينَ } 2. ليربط بذلك بين صورة الحق الذي دافع عنه نور الدين، بقتاله الإفرنج وانتصاره عليهم، وقصة سيدنا يوسف ن، حينما أظهر الله براءته، بعد انتصاره على ظلم امرأة العزيز. وقد أحسن الشاعر توظيف هذه الآية، حيث إنها ربطت اعتراف أعداء سيدنا يوسف ببراءته، باعتراف الجاحدين لنور الدين بأنه على الحق، وأن قتاله للإفرنج كان قراراً صائباً.

وفي موضع آخر يصور الشاعر الفرنج جنّاً يحاولون استراق السمع، ولكنّ جنود المسلمين الذين عبر عنهم بالنجوم، رجموهم وأحرقوهم، فيستحضر قول الله تعالى { وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ } 3 وفي الصورة دلالة على طبيعة الصراع آنذاك، يقول:

أَتْبَعْتَ جِنَّ سَرَاياهُمْ مُضْمَرَةً فيها نُجومٌ إِذَا جَدَّ الْوَغَى رَجَمُوا 4

البسيط

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (يوسف: 50).

 $<sup>^{3}</sup>$  (الملك: 5).

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 375.

ويبدو تأثر ابن القيسراني بالقرآن الكريم واضحاً جلياً، حينما صور اجتماع الفرنجة في عيد الصليب، فشاهد جمال الإفرنجيات، وقد طغى نور وجوههن على النار المشتعلة، فازداد هذا المنظر جمالاً على جمال، مما أشعره بالبهجة والأنس، فاستحضر قصة سيدنا موسى حينما رأى نور الله على الجبل، فظنه نارا لوهجه وشدة إضاءته، فاطمأن واستأنس، يقول:

 $^{1}$ في الليلِ ما آنسَ ابنُ عمر ان

نار و نور كأن إنسهما

المنسرح

وقد استوحى ابن القيسراني هذه الصورة من قوله تعالى: { إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُوا إِنِّي آنَىنْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى} ^2

ويعزي الشاعر نور الدين بوفاة أخيه، مشيراً إلى أنَ الموت هو نهاية كل المخلوقات، وأنه لا راد لحكم الله، يقول:

فَإِنَّ أَيَامَنا مِنْ دونِها طُررُقُ خَيْلٌ إلى غَايَةِ الأَعْمارِ تَسْتَبقُ<sup>3</sup>

وَمُدّةُ الأَجَلِ الْمَحْتُومِ إِنْ خَفِيَتْ وَإِنَّمَا نَحْنُ في مِضْمارِ حَلْبَتِهَا

### البسيط

فالشاعر يؤمن أن لكل مخلوق نهاية مهما طال به العمر، ويؤكد هذه الخصيصة حين يصور أعمار الناس (محدودة الأجل) في سيرها نحو الموت، بالخيول المتسابقة، التي تركض وتجهد نفسها مسرعة إلى نهاية المضمار. وقد أخذ الشاعر فكرة هذه الصورة الفنية من قوله تعالى: { وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدْمُونَ} 4

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص405.

<sup>2 (</sup>طه:10).

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 308، 309.

<sup>4 (</sup>الأعراف: 34).

ويتأثر ابن القيسراني بمعاني القرآن الكريم، وهو في مجلس شربه بصحبة الكأس والغانية، فيستوحي صورة جهنم وهي تقذف بشررها، ويسقطها على كأس شرابه حين يضاف إليه الماء فيتطاير حباب الخمر، يقول:

مجزوء الكامل

فالشاعر يصور الخمر حينما يضاف إليها الماء، فتتطاير فقاقيعها وحبابها ، بالنار المستعرة التي تقذف شررها في كل اتجاه عند محاولة إطفائها، ويظهر إبداع الشاعر في هذا التصوير عندما يجعل تطاير شرر النار حينما يضاف إليها الماء، بالخمر القوية حين مزجها بالماء، ليكسر من حدتها وقوتها ، وقد استمد الشاعر فكرة هذه الصورة الفنية من قوله تعالى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَر كَالْقَصْرُ }2.

### 2- الحديث الشريف

وظف ابن القيسراني الحديث الشريف في رسم صورة للممدوح، حيث ضمن أبياته الشعرية بعض الكلمات التي وردت في بعض الأحاديث النبوية، فصور نور الدين في سرعة استجابته للأحداث، بسرعة وصول دعوة المظلوم الى الله، يقول:

الكامل

فالشاعر يشيد بقوة عزيمة ممدوحه وعلو همته التي جعلته يصل إلى غايته، ويحقّق انتصاراته على أعدائه بسرعة وفي وقت وجيز، وقد استوحى ابن القيسراني هذا المعنى من قول الرسول  $\rho$ : " اتق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب " $^4$  ومن قوله  $\rho$ :" اتقوا دعوة

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> {المرسلات: 32 }.

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني.ص 379

 $<sup>^{4}</sup>$  البخاري، محمد بن إسماعيل: الصحيح. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة ط(1): ج(3).  $^{4}$  1422هـ.  $^{2}$ 

المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين "1، فقارب الشاعر في تكوين صورته بين الهمة والعزيمة في الخير والدفاع عن الإسلام والمسلمين ورفع الظلم عنهم من جهة، والمظلوم من جهة ثانية، الذي اضطرته حاجته للدعاء على من ظلمه والتشكي إلى الله لرفع الظلم عنه. فالطريق أمامها مفتوح غير مسدود، لا يصددها صاد، ولا يمنعها مانع.

وقال مهنئاً نور الدين بالعافية من مرض أصابه:

| وَيَصِحُّ النَّسيمُ بِالاعْتِلاَلِ               | وَعْكَةٌ أَقْلَعَتْ وَأَنْتَ صَحيحٌ    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| لقُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُ بِبَالِ             | نِعْمَةُ اللهِ لا يَخُصُّ بِها الخا    |
| انِ أُلْبِسْتَ ضنَافِيَ الأَذْيَالِ <sup>2</sup> | وَلِباسٌ مِنَ المَثُوبَةِ وَالْــغُفْر |

### الخفيف

فالشاعر يهنئ ممدوحه بالشفاء من مرضه، وعودة الصحة إليه أفضل مما كانت عليه، ويهنئه برضا الله عليه، جزاء صبره على ما أصابه، مُذكِّراً إياه بأنَّ هذه النعمة بهذا الابتلاء لا تصيب إلا من كان الله راضياً عنه، محباً إياه ، ليكفِّر عنه سيئاته جزاء صبره على مرضه.

تعود هذه الصورة الفنية إلى روضة الحديث الشريف، حيث يستمد الشاعر معنى هذه الأبيات من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، في ثواب من ابتلي وصبر، ومنها قوله: " ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هَم، ولا حَزَن، ولا أذًى، ولا غَمّ، حتى الشوكة يُشاكها إلا كَفَر الله بها من خطاياه "3 وقوله أيضاً: " ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، إلا كفّر الله بها سيئاته كما تحطّ الشجرة ورقها "4.

وينوي ابن القيسراني لقاء أهله وأحبته، ولكن ظروفه لم تساعده، فيعتذر، ويتعلل بحجة وجود النية، وأنَّ لكل عبد ما نوى، يقول:

<sup>1</sup> الترمذي، أبو عيسى محمد: السنن. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين دار إحياء التراث العربي، بيروت: ج(5). ص578.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البخاري، محمد بن إسماعيل: الصحيح. ج(8). ص 148.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المصدر نفسه. ج(8). ص 150.

وَلَكَمْ نَوَيْتُ لِقَاكُمُ وَتَصُدُّني أَيْدِي النَّوى، وَلِكُلِّ عَبْدٍ ما نَوَى 1

الكامل

فالشاعر قد استوحى هذه الصورة من قول الرسول ρ: " إنَّما الأعمال بالنّيات، وإنِّما لكلّ المرئ ما نوى "2.

## 3- الدين النصراني

لقد ظهر هذا النوع من الصور عند الشاعر عندما سافر إلى أنطاكية لحاجة عرضت له، فنظم قصائد يشبب فيها بإفرنجيات، 3، حيث كان يتصيّد جمال الإفرنجيات في كلِّ مكان، ويتعمّد زيارة الكنائس ودور العبادة التي تجتذب المتعبدات، لا سيما الجميلات منهن، مع افتتانه بكنائس الإفرنج وطقوسهم الدينية، "حيث ضمَّن صوره الفنية كثيراً من التعابير والألقاب التي تدلُّ على معرفة الشاعر الدقيقة بالكنيسة المسيحية وأصناف العاملين فيها، وما يدور فيها من صنوف العبادة، ممَّا يدل على ألفة ببعض جوانب الحياة عند الصليبين" 4.

ويبدو أنّ هذه التجربة في هذا النوع من الشعر لدى ابن القيسراني، قد وجّهته وجهة التّبعية لأبي نواس، فنهج نهجه، وسار على خطاه؛ لأنّ الصور الفنية في هذا الشعر يتناسب مع الصور الفنية عند أبي نواس في الخمر والغزل، وقد أشاد الشاعر في قصائده الغزلية بالنساء الصليبيات، وتعلقه بهن، حتى تمنى أن يكون عندهن صليباً ليتقربن منه ويعظمنه يقول:

أَمُعَظِمَةَ الصَّليبِ وَدَدْتُ أَنَّي وَدَدْتُ أَنَّي وَدَينِ اللهِ عِنْدَكُمُ صَليبُ5

الوافر

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني، ص66.

النووي، يحيى بن شرف: الأربعون النووية: دار الكتاب العربي. بيروت، ط(1). 1973.  $^2$ 

<sup>3</sup> الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد: خريدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء الشام. تحقيق: شكري فيصل. العراق: دار نشر المجمع العلمي العربي. ج(8)، 1955. ص99.

<sup>4</sup> إبر اهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. ص 98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 85.

وينبهر الشاعر بهذا الجمال والحسن المكشوف، الذي يبهج العين، ويحرك المشاعر، لدرجة أن التماثيل الجامدة تكاد تنطق من فتنة المنظر، مما دفعه في آخر هذه الثغرية أن يتمنّى لو أنه دمية أو صورة للقديس مرجرجس، ليحظى بلمسات تلك الجميلات الناعمة، فجاءت صورته الفنية في وصف هذا الجمال تعبيرا صادقاً عن أحاسيسه وعواطفه، يقول:

مُعَرَّى بِشِمسِ الضُّحَى مُكْتَسِ تَفُورُ بِناطِقَةِ الأَنْفُسِ تَرَاني وَلا رَيْبَ فِي مَلْمَسي تَحَوِلْتُ صُورَةَ مَرْجُرْجُسِ<sup>1</sup> ترى كُلَّ فاتِنةٍ ، وجهها تكَادُ التَّماثيلُ مِنْ حُسْنِهِ فَيَا لَيْتَنِي عِنْدَهَا دُمْ يَةً فَيَا لَيْتَنِي عِنْدَهَا دُمْ يَةً فَيَا لَيْتَنِي عَنْدَهَا دُمْ يَةً فَيَا لَيْتَنِي أَسْتَطِيعُ

### المتقارب

ويصف ابن القيسراني الجمال الإفرنجي في أنطاكية، مستخدماً بعض الألفاظ التي تدل على معرفته بمصطلحات الدين النصراني عندهم، فيصف خروج تلك الجميلات في الصباح الباكر وقد تمنطقن بالزنانير حول خصورهن، ويصور جمال إفرنجية تقف بجانب المذبح المقدس (قبلة النصارى في الصلاة)، فبدى المذبح وكأنه مكان لقتل النفوس، وإثارة الغرائز والشهوات، بدل كونه مكان عبادة وصلاة. يقول:

رُ تُرينا القُضبانَ في الكُثبانِ يَفْرِسُ الأُسْدَ مِن بني الفُرْسانِ بَحِ أَم السَّلاة وَالقُرْبُسانِ روحَطَّنَّهُ في صدور الأَماني<sup>2</sup>

حَبَّذا يَوْمَ باكَرَنْنا الزَّنانيو وَعَلَى مَوقِفِ الأساقِفِ ظَبْيٌ ألدنبُحِ النُّفوسِ سَمَّوْه بالمَدْ أُخَّرَتْه القُسوسُ عن رئبَةِ الصَّدْ

الخفيف

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص255. مارجرجرس: مار: معناها سيد في اللغات الأجنبية. وجرجيس: اسم نبي. لسان العرب: مادة: (جرجس) ومارجرجس أحد بطاركة أنطاكية، وفي الحاشية هو القديس جرجس. انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: دار الفكر، بيروت. ط2، ج2، 1988، ص 248.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسر انى: 2

ويشير ابن القيسراني في صورة فنية أخرى، إلى معرفته بعادة من عادات النصارى، وتتمثل بتصليب اليد على الوجه عند الخوف والفزع، يقول:

الطويل

و في صورة فنية أخرى يشير ابن القيسراني إلى كيفية تجمُّع حسناوات الإفرنج للصلاة في الكنائس، وذلك بدق الناقوس، بديل الأذان عند المسلمين، يقول:

البسبط

الملاحظ أن ابن القيسراني يكرر الوصف نفسه ويعيد الصورة ذاتها، ولكن في ألفاظ جديدة استوحاها من المجتمع الإفرنجي المغاير في بيئته للبيئة العربية الإسلامية، وهي تدل على مجتمع له طقوسه وحياته الخاصة به، فيذكر الثالوث، والقديس، والهيكل والناقوس، وكأنّه، "مأخوذ مسحور منفعل بما يرآه من ألوان الجمال البشري، بأكثر مما يعجبه روعة المناظر العامة كالمباني وشؤون الحضارة وغيرها"3.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص181.

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع نفسه: ص 327.

 $<sup>^{3}</sup>$  جرار، فاروق: محمد بن نصر القيسراني حياته وشعره. ص $^{225}$ .

# الفصل الثاني تشكيلات الصورة الفنية

المبحث الأول: تشكيلات بلاغية

المبحث الثاني: البديع

## المبحث الأول

### تشكيلات بلاغية

## 1- التّشبيه

التشبيه فن من الفنون البلاغية، يدل على سعة الخيال، وجمال التصوير، ويزيد المعنى قوة ووضوحاً، يقول قدامه بن جعفر في تعريفه" إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما، ويوصفان بها وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما يصفتها، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بها إلى حال الاتحاد أا وهو عند ابن رشيق صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه أن ويعرفه الجرجاني بقوله: "اعلم أن الشيئين إذا شبه احدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأويل، والآخر أن يكون الشبه محصلاً بضرب من التأويل" قد .

وقد انتشر التشبيه في اللغة، وكثر في أشعار العرب، فجعلوه احد مقاييس التميز الأدبي، كما أن بلاغته تتشأ" من انه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء ظريف يشبهه، وصورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل الحضور بالبال، أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس وادعى غالى إعجابها واهتزازها"4.

أمّا الدراسات البلاغية الحديثة، فقد رفضت نظرة البلاغيين القدماء لها، باعتبارها وسيلة يتمّ الكشف من خلالها عن التجربة الشعرية، فالتشبيه الأصيل قد يهدف إلى الإبانة، بشرط أن نفهم الإبانة على أنّها نوع من أنواع الكشف، والتعرف إلى الجوانب الغامضة من التجربة التي يعانيها الشاعر<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> بن جعفر، قدامه: نقد الشعر، ص124.

القيرواني: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج $^{1}$ ،، $^{2}$ 

<sup>3</sup> الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص80، 81.

<sup>4</sup> الجويني، مصطفى الصاوي: البيان فن الصورة، دار المعرفة الجامعية عين شمس، سوتير الإسكندرية، ص33

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> انظر، عصفور، جابر: الصورة الفنية. ص415.

وقد برز التشبيه في جميع أغراض شعر ابن القيسراني وفي أغلب معانيه وأغراضه الشعرية، في صورة الممدوح، والمرأة، والعدو، والوصف. واتكأ في بيان تلك الصور على أنواع التشبيه المختلفة، ولعل أكثر أنواع التشبيه عنده جاء باستخدام أدوات التشبيه، الكف، وكأنّ، ومن ذلك توظيف التشبيه المفرد في تصويره مهابة ممدوحه وشجاعته بين أقرانه بالليث، يقول:

الكامل

ويوظف ابن القيسراني التشبيه المفرد في بيان كرم ممدوحه وجوده، فعطاياه للمحتاجين ليست منة منه، إنما هي ودائع عنده يردها لهم، يقول:

الطويل

ويقول مشبهاً الذهب بالمعادن حينما يعطيه لمستحقيه، للدلالة على كرمه وعدم اهتمامه به، مما جعله يجود به كما لو انه لا قيمة له كباقي المعادن، يقول:

مجزوء الكامل

وصور الشاعر عيون النساء بالسيوف الحادة، وصور دقة خصرها بالرمح المهتز، دلالة على اللين، مظهراً هيئة المرأة التي أعجب بها العرب، من حيث جمال العيون، ولين الأجسام، يقول:

الخفيف

<sup>95</sup>محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه. ص151.

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع نفسه. ص $^{419}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه. ص249.

وفي صورة تقليدية أخرى، يصور جمال وجه إفرنجية بالشمس في وضوحها وجمالها ليشبهها بها، فوجها مشرق مكشوف مثل الشمس، يقول:

هذا، وكُمْ وجهٍ كشمس الضُّحى بالهَيْكل المكْشوفِ مَكْشوف
$$^{1}$$

السريع

ويشكل التشبيه البليغ ملمحاً بارزاً عند الشاعر، إذ تنبع أهميته من حذف أداة التشبيه ويجه الشبه، مما يفسح مجالا لحلول المشبه في المشبه به، بحيث يندمجان مع بعضهما، ويبدو هذا النوع من التشبيه من أكثر الأنواع استعمالاً في غزله ووصفه، ومن ذلك تصويره تمنع محبوبته عليه، فصور قلب محبوبته الذي لا يلين ولا يتعطف عليه بالصخرة الصلبة الصماء، دلالة على خشونة تعاملها معه، يقول:

السريع

وقد استعمل الشاعر هذا النوع من التشبيه بغزارة في البيت الواحد، وذلك في معرض وصفه لمجلس شراب بصحبة محبوبته، فيصور ثغرها كأساً، وقدها غصناً، ومن خلال هذه الصورة الحسية البصرية اتخذ الشاعر من البيئة مصدراً لصورته، وأبرز قدرته على صياغة عناصر هذه البيئة صياغة فنية، يقول:

الواقر

ومن الصور التي اعتمد فيها الشاعر هذا الأسلوب تصوير جنود الأعداء مشتتين جراء هزيمتهم، بالزجاج المتصدع، الذي يصعب جبره، في إشارة من الشاعر إلى ذل الأعداء وهوانهم، وصعوبة تجمعهم من جديد، يقول:

أمحمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه. ص135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه. ص166.

لجابرها، ما كلُّ كَسْر له جَبْرُ1

صدَعْتَهُمُ صدْعَ الزّجاجةِ لا يَدُ

الطويل

وشبه ابن القيسراني البدر في بياضه وإشراقه يظهر في الظلام، بوجه الفتاة المشرق المضيء يظهر بين شعرها الأسود الطويل، يقول:

وَ الْبَدْرُ مُبْتَسِمٌ كَوَجْهِ خَرِيدَةٍ قُرْنَتْ بِه فَرْعَا عَلَيْهِ أَثِيثًا 2

الكامل

وقال مادحاً عماد الدين زنكي مصوراً ضخامة جيشه وكثرة أسلحته ولمعانها، بالشرر المتطاير من النار المستعرة، ولكي تظهر الصورة في تميزها وتجديدها، فقد أعطى الشاعر للممدوحه القدرة على التحكم في مجريات المعركة، فجعله محورها والمسيطر عليها، والمتحكم التام بها، فهي رهن إشارته في شدتها وانتهائها، يقول:

كَأَنَّ سَنَا لَمْعِ الأَسِنَّةِ حَوْلَهُ شَرارٌ وَلَكَنْ في يَدَيْهِ زِنَادُهُ 3

الطويل

ويقول الشّاعر حاثاً نور الدين على حسم رأيه بقتال المعاندين للحق، بجيش فيه من الأسلحة البيضاء اللامعة، ما يحيل الليل إلى نهار، وهذا واضح من خلال تشبيهه الجيش بالليل والصفيح بالنهار وقد أدى هذا التشبيه دوراً أعطى للمتلقي من خلاله مجالاً واسعاً في تخيل هذا الجيش وربطه بالليل، بكل ما فيه من رهبة و غموض، يقول:

فَاحْسِمْ عِنَادَ ذَوَي العِنادِ بِجَحْفَلٍ كَاللَّيْلِ فِيهِ مِنَ الصَّفِيحِ نَهَارُ 4

الكامل

1 محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص195.

المرجع نفسه: 129. شعر أثيث، شعر غزير طويل. لسان العرب. مادة : (أثث)

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص149.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص202.

واستوحى ابن القيسراني اللون الأحمر للدلالة على الحرب وما نتج عنها من سفك للدماء. فيصور الحرب وقساوتها وما نتج عنها من إهراق دماء كثيرة حولت لون نهر العاصي إلى اللون الأحمر، بقوله:

الوافر

واحتل التشبيه التمثيلي مكانة أوسع وأشمل من الصور التشبيهية الأخرى في شعره، حيث أن التشبيه فيها لا يتم على أساس العلاقة بين طرفي التشبيه، وإنما يتم عن طريق صورتين من خلال تركيب فني متكامل، حيث يبرز من خلاله إدراك الشاعر الكلي، بعيداً عن الاهتمام بالجزئيات المفردة². والتشبيه التمثيلي الله تأثيرا في النفس، فهو يعرض الصورة حية متحركة، إذ "يُفخم المعنى بالتمثيل وينبُل ويشرف ويكمل، فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني، وان تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه اعلم، وثقتها به في المعرفة احكم، نحو أن تنقلها عن العقل والإحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع"د. والتشبيه التمثيلي أعمق في التصوير والتعبير، وأكثر تأثيرًا في المتلقي، وما ذلك إلا لأنه يستمد صورته من الوصف المركب المنتزع من متعدد"4.

ويبدو التشبيه التمثيلي واضحاً جلياً من خلال وصف ابن القيسراني لغبار المعركة بأنه كثيف جداً كالظلام حتى بدت السيوف اللامعة من خلال هذا الغبار كأنها شهب في الظلام. فشبه الشاعر صورة السيوف وهي تلمع وسط الغبار الكثيف بصورة الشهب وهي تلمع في الليل، يقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص136.

 $<sup>^{3}</sup>$  الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص $^{3}$ 

<sup>4</sup> لاشين، عبد الفتاح : البيان في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1988، ص54.

كما استقلَّ دخان تحته لهب<sup>1</sup>

والنقعُ فوق صِقال البيض منعقدٌ

البسيط

وفي مشهد ساخر يصور ابن القيسراني جثث قتلى المشركين، وقد تناثرت على أرض المعركة، وهم صرعى لا حراك فيهم، مستخدّماً التصوير التمثيلي ليعطي صورة واضحة متكاملة بين أركانها، فالمشهد الأول: جنود الأعداء صرعى في أرض المعركة مهشمة رؤوسهم، والمشهد الثاني: الحية وقد هُشم رأسها فالتف الذنب حوله، للدلالة على الموت، يقول:

لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ سِوَى بَيْضٍ بِلا رَمَقٍ كَمَا الْتَوَى بَعْدَ رَأْسِ الحَيَّةِ الذَنَبُ2

البسيط

وتبدو السخرية واضحة جلية من خلال وصفه للإفرنج وهم مهزومون، يتقافزون في ارض المعركة بعشوائية كما يتقافز من تلسع رجليه النار، يقول:

وباتت سرايا القُمْصِ تقمص دونها كما تَتَزَّى عن حَريق حِرادُه 3

الطويل

واستوحى ابن القيسراني عناصر الطبيعة في تشكيل تشبيهاته التمثيلية 4،حيث صور الشّاعر نور الدين حين عودته إلى وطنه بعد انتصاراته العظيمة على الإفرنج، بالصبّح الذي ينشر نوره على كافة الأرض، ويعطي الفعل (نمّ) بمعنى أشاع للصورة وضوحاً وجلاءً وكأنّه يقول: إن أخبار نور الدين قد سبقته مبشرة برجوعه القريب، مثل ما يبشر أول ظهور الضوء بانبلاج الصبح وظهوره، يقول:

وَقَفَلْتَ مِنْ أَسْفَارِ جَدِّكَ قَادِماً كَالصَّبْحِ نَمَّ بِثَغْرِهِ الإِسْفَارُ 5

الكامل

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص71.

<sup>2</sup> المرجع نفسه: ص74. البيضة، الخوذة. لسان العرب. مادة: (بيض)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 148، 149. تنزى، وثب. لسان العرب. مادة: (نزا) القمص، أحد أصحاب المراتب الكنسية، وهو أعلى من القس. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز. وزارة التربية والتعليم، مصر، ج1، 1994، ص 515

 $<sup>^{4}</sup>$  وردت أمثلة كثيرة في الحديث عن الصورة والطبيعة، في الصفحات من  $^{4}$ 0 من هذه الرسالة.

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص201.

ويستحضر ابن القيسراني البرق في رسم صورة مختلفة لإبراز كرمه وجوده، مستخدماً التشبيه التمثيلي للمقاربة بين صورة البشرى التي تحملها ابتسامة ممدوحه بقرب عطاياه المجزية، بصورة البرق اليماني الذي يحمل في طياته البشرى بقرب نزول المطر، الذي لا يترك محلاً إلا سقاه ولا بقعة جرداء إلا أنبت مرعاها، يقول:

وَيَيْسُمُ عَنْ ثَغْرِ يُبَشِّرُ بِالْحَيَا كَمَا بَشَّرَ البَرْقُ اليَمَانِيُّ بِالوَبْلِ 
$$^1$$

الطويل

ويشبه الشاعر صورة من شملتهم عطايا الممدوح وهم فرحون مستبشرون، وقد أخذوا حاجاتهم وما يكفيهم، بصورة فرح واستبشار المزارعين في موسم الحصاد عند جمع المحصول، يقول:

الطويل

ويستحضر الشاعر الحمامة في بكائها على فقد هديلها، فتثير في نفسه عاطفة قوية، حيث تذكره بغربته وأساه، فشبه صورة الحمامة التي تتذكر هديلها كلّما مرّت غيمة فأمطرت، فتبكي وتنتحب بصوت عال، بصورة خفقان قلب الشاعر كلّما خطرت محبوبته على باله، يقول:

#### البسبط

وقد أخذ الشاعر بعض صوره وتشبيهاته من تجاربه في الحياة، فقد شبه صورة أيام الشباب وكيف أنها تمضي مسرعة، بصورة النعاس الذي يصيب الإنسان للحظات قصيرة، فلا يكاد يغفو حتى يستيقظ من جديد، فلا يشعر أنه نام إلا لوقت قصير جداً.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص389.

<sup>3</sup> المرجع نفسه:.ص 88.

# إِلاِّ كَمَا لَبِسَ الجَفْنُ الكَرَى وَنَصَا

وَمَا وَجَدْتُ الصِّبَا في طُولِ صُحْبَتِهِ

البسيط

واعتمد ابن القيسراني التشبيه الضمني وسيلة من وسائل التعبير المختلفة، التي استخدمها في تشكيل صوره الفنية، التي استمد مادتها من عناصر الطبيعة المحيطة به، مستحضراً عند تشكيلها الفكر والتأمل، ذلك أن أساس جمال الصورة الضمنية ينبع من غموض التشابه بين طرفي التشبيه، ويلمح المشبه والمشبه به من السياق، ويفهمان من المعنى<sup>2</sup>، وعلى الرغم من جمال هذا التشبيه، إلا أنه جاء قليلاً في شعره قياساً إلى أساليب التشبيه الأخرى.

ويتجلى مثل هذا النوع من التشبيه، في قول الشاعر مصوراً حال أهمية قصائده وعلو مكانتها وتميزها عن غيرها، بمكانة وأهمية الحسناء وضرورة المحافظة عليها وصونها، وقد جاءت هذه الصورة في إطار من التكثيف الذي يدعو إلى التمعن العقلي، حتى نصل إلى واقع المشابهة بين طرفى الصورة، يقول:

وَصُنْتُ بِناتِ الفِكْرِ عن غير أهلِها ومن ولي الحسنناء صان و أَشْفَقَا<sup>3</sup>

الطويل

وتبرز أهمية هذا النوع من التشبيه، عندما يعقد مقارنة بين ألفاظ ممدوحه المنتقاة بعناية دلالة على بلاغة ألفاظه وأهميتها، وبين قيمة الدر وجماله داخل الصدف، ويبدو أن الشاعر قد استمد هذه الصورة من ثقافته اللغوية واطلاعه الواسع بتعامله مع الألفاظ، كونه أديبا وشاعراً، يقول:

إِن أَنتَ رَوَيْتَ مِنْ أَلفاظِهِ أَذُناً علمتَ كيفَ مَقَرُّ الدُّرِّ في الصَّدَف $^4$ 

البسيط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر: الهاشمي، أحمد: جواهر البلاغة. ص 274.

 $<sup>^{3}</sup>$ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني.ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص298.

ويستحضر الشاعر التشبيه في نصيحة يقدّمها لممدوحه نور الدين، إذ دعاه إلى تحصين بلاده وجعل دولته مهيبة في نفوس أعدائها، لأن الاستعداد للمعركة من صفات القائد الناجح، ويبدو أن الشاعر قد استوحى هذه الصورة من واقع خبرته وتجاربه مع العدو، ومعرفته بغدرهم وبطشهم، يقول:

حَصِّنْ بلادَك هيبةً لا رهبةً فالدِّرعُ مِن عُدَد الشَّجاع الحازم 1

الكامل

ويستخدم ابن القيسراني السخرية في رسم صورة فنية بعبارات حقيقية خالية من المجاز في رسم أوضاع طبيعية في صور معكوسة، على نحو ما صور رأس الإبرنز وهو على رأس الرمح، فرأس الإبر نز بحاجة إلى وساد، وليس أفضل من سنان الرمح وساداً له، وتبدو السخرية منه حينما صوره ترجل عن ظهر فرسه وأركبوه فرساً جديدة وهي عصا الرمح، فأضحى في محله الجديد غضيض المقلتين مع أنه غير نعسان، يقول في ذلك:

وَلِلإِبْرِنْزِ فَوْقَ الرُّمْ حِ رَأْسٌ تَوَسَّدُ وَالسِّنِانُ لَهُ وسِادُ تَوَسَّدُ وَالسِّنِانُ لَهُ وسِادُ تَرَجَّلَ لِلَـسَلَّامِ فَفَرَّسُوهُ وَلَيْسَ سِوَى القَنَاةِ لَـهُ جوادُ غَضييضُ المُقْلَتَيْنِ وَلا نُعَاسٌ وَغَائِرُهَا وَلَيْسَ به سُهادُ 2

الوافر

ويعود الشاعر "فيصف هذه الواقعة بصورة ساخرة مختلفة، فرأس الإبرنز الذي كان من قبل متوسداً السّنان، وصف في موقع آخر بأنّه ثمرة للقناة، ومن العجيب أن ينبت للقناة ثمر، وحين تبتغي القناة في رأسه نفقاً، فإنّها تجد سربا لثعلبها في نحره"3، ويرسم صورة مضحكة لجثث القتلى وقد التفت على بعضها، مثل الحيّة عندما يقطع رأسها، يقول:

عَجِبْتُ لِلصَّعْدَةِ السَّمْرَاءِ مُثْمِرَةً بِرَأْسِهِ إِنَّ إِثْمَارَ الـقَناعَجَبُ

أمحمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص379.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص158. فرسوه، دقوا عنقه. لسان العرب. مادة: (فرس)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> اللبدي، نزار وصفي: الصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية: مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد 17، 2003.

إِذَا الْـقَنَاةُ ابْتَغَتْ فَـي رَأْسِهِ نَفَقاً بَـدا لِتَـعْلَبِها مـنْ نـحْرِهِ سَرَبُ لَمْ يَبْق مِنِهُم سِوَى بَيْضٍ بِلا رَمَقٍ كَما التّوي بَعدَ رَأْسِ الحَيَّةِ الذَّنَبُ1 لَمْ يَبْق مِنِهُم سِوَى بَيْضٍ بِلا رَمَقٍ

البسيط

### 2- المجاز

يحصل المجاز في الكلام حين لا يتم استعماله على أسلوب الحقيقة." فإذا عدل باللفظ عمّا يوحيه أصل اللغة وصف أنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أو لاً"2.

وذهب الجرجاني إلى أن المجاز على ضربين: مجاز عن طريق اللغة، وهو المجاز اللغوي، الذي يعود فيه المجاز إلى الكلمة المفردة، ومنه المجاز المرسل والاستعارة، والمجاز اللّغوي إن كانت العلاقة فيه هي المشابهة، سمي المجاز بالاستعارة وان كانت غير المشابهة سمّي بالمجاز المرسل، ومجاز عن طريق المعنى والمعقول، وهو المجاز العقلي وتوصف به الجمل في التأليف والإسناد"3. بمعنى أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لوجود علاقة بينه وبين الفاعل الحقيقي.

## - المجاز العقلى

المجاز العقلي: هو المجاز الذي يجري في الإسناد، بمعنى أن يكون الإسناد إلى غير من هو له، نحو: شفى الطبيب المريض، فإن الشفاء من الله تعالى، فإسناده إلى الطبيب مجاز، ويتم ذلك بوجود علاقة مع قرينة مانعة من جريان الإسناد إلى من هو له4.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص73. الثعلب، طرف الرمح الداخل في جبة السنان. لسان العرب. مادة: (ثعلب). السرّب، المسلك في خفية. لسان العرب: مادة: (سرب)

<sup>2</sup> الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، ص342.

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر: المصدر نفسه: ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر: المصدر نفسه: ص298، 367.

وظف ابن القيسراني المجاز العقلي في تشكيل صوره الفنية في غير موضع في شعره يقول:

بني الهضبة العُليا إذا النّار أخمدت ورَى لهمُ في كلِّ شاهقة زَنْدُ 1

الطويل

وظف ابن القيسراني المجاز العقلي في قوله بنى، حيث اسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، فإسناد البناء إلى ممدوحه مجاز عقلى علاقته السببية، لأنه سبب في هذا البناء.

ويقول ابن القيسراني في إسناد الفعل للزمان على سبيل المجاز العقلي:

أنتَ الذي ما اعتادني إحْسانُه إلا صفحتُ عن الزَّمان المُذْنبِ2

الكامل

فقوله الزمان المذنب مجاز، إذ المذنب هو بعض الطوارئ العارضة في الزمان، لا الزمان نفسه.

ويقول:

إذا لاحَ في زَمنٍ عابسٍ أراكَ تَنايا الثَّنا الباسمِ 3

المتقارب

فقوله الزمان العابس مجاز عقلي ، إذ العبوس هو بعض الأمور العارضة في الزمان، لا الزمان نفسه.

ويقول أيضا:

يا صاحبَيَّ اطْويا ليْلي مُسامرةً بمثل ما بي فلِلعشَّاق أسمار 4

البسبط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 386.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص204.

فقوله اطويا ليلي فيه مجاز عقلي علاقته الزمانية، إذ أن الليل لا يطوى إنما الذي يطوى هو زمن الليل.

ويقول في إسناد الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقلي:

عَلا النَّهر لمَّا كاثَرَ القصبَ القَنَا مُكاثرةً في كلِّ نَحْر لها نَحْرُ 1 عَلا النَّهر لمَّا كاثر

الطويل

فقوله علا النهر مجاز، باعتبار مائه والمكان الذي على فيه ماء النهر.

ويقول في نفس المعنى:

وَقَدْ شَرِقَتُ أَجِرَافَهُ بِدَمِ العِدَى إلى أَنْ جَرى العَاصي وضحضاحُه غَمْر <sup>2</sup> الطويل الطويل

فقوله: جرى العاصى فيه مجاز عقلي لان؛ نسبة الجري إلى النهر مجاز باعتبار الإضافة إلى المكان.

ويبدو أن قلة حضور المجاز في صور ابن القيسراني الفنية ، اعتماده صوراً فنية يغلب عليها طابع التشبيه الذي يتمثل في التشبيه المباشر، أو الاستعارة التي هي جزء من المجاز المرسل.

### - المجاز المرسل

ويعرّف بأنه" الكلمة المستعملة قصداً في غير معناها الأصلي، لملاحظة علاقة غير المشابهة، مع قرينة دالّة على عدم إرادة المعنى الأصلي<sup>3</sup>، وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل السببية، أو المحبية، أو المجزئية، أو الكلية، أو اعتبار ما كان، أو اعتبار ما يكون، أو المحلّية، أو الحالّية.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص195.

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع نفسه: -2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الهاشمى، أحمد: جواهر البلاغة. ص108.

وقد وردت بعض علاقات المجاز المرسل في شعر ابن القيسراني في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله:

خافَ العُيونَ فزارَ في جُنَن الْكَرى أهلاً وسهلاً بالحبيب الزائر 
$$^{1}$$

الكامل

فقول الشاعر "العيون" فيه مجاز مرسل، إذ أن العيون هي الجزء المتخصص في جسم الإنسان بالنظر والمراقبة، فنظر إليها الشاعر على أنها كل وليس جزء، فذكر الجزء وأراد الكل فالعلاقة جزئية.

ويوظف الشاعر المجاز المرسل في صوره الفنية في قوله:

### مجزوء الخفيف

فقول الشاعر نوم مقلتي فيه مجاز مرسل، إذ أن النوم لا يكون في مقلة العين فقط وإنما يكون في كامل الجسد، فنظر إليها الشاعر على أنها كل، وذلك لأن النوم يبدأ من العين ثم يمتد إلى سائر أعضاء الجسم، فذكر الجزء وأراد الكل فالعلاقة جزئية.

ويبدو المجاز المرسل في قول الشاعر:

الرمل

فقول الشاعر انتجعت الغيث مجاز مرسل، إذ أن الغيث لا ينتجع، إنما ينتجع ما سببه الغيث من إنبات للخضرة والأزهار والمناظر الخلابة، فذكر السبب وأراد المسبب فالعلاقة السببية.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه:ص108.

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص196

ويقول:

وألقَت ْ بِأَيْدِيها الدِّكَ حُصونُه ولو لَمْ تُجِب ْ طَوْعاً لَجاءَ بِها القَسْرُ 1

الطويل

فقوله ألقت بأيديها فيه مجاز مرسل، وذلك أن الأيدي هي سبب الإلقاء، فالعلاقة السببية.

ويقول ابن القيسراني:

نَزَلتُ فزرتُ قَبْرَ أَبِي العلاءِ فَلمْ أرَ مِن قِرى غيرَ البُكاءِ2

الوافر

فقول الشاعر زرت قبر أبي العلاء فيه مجاز مرسل علاقته المحلّية، إذ أن الشاعر لم يزر القبر بحد ذاته كمكان، إنما زار ما حل فيه، فذكر المحلّ وأراد الحال فيه فالعلاقة المحلّية.

ويوظف ابن القيسراني المجاز المرسل في قوله:

فَدعْني مِنْ مُغازِلَةِ البَوادِي فَلِي شُغْلٌ بِسُكانِ القُصورِ 3

الوافر

فالشاعر لا يغازل البوادي إنما يغازل سكانها، فذكر المحل وأراد الحال فيه فالعلاقة المحلية.

ويبدو المجاز المرسل في قوله:

غَداةً كَأَنَّما العَاصِي احمِر اراً مِن الدّمِ عَبْرَةُ الجَفْنِ القَريحِ 4

الوافر

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص238.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص136.

فقول الشاعر العاصبي احمرارا فيه مجاز مرسل، ذلك أن الشاعر لم يقصد في قوله هذا كل نهر العاصبي، أنما أراد ذلك الجزء من النهر الذي تلون باللون الأحمر، فنظر إليه على انه كل، للدلالة على كثرة الدماء التي سالت فيه، فذكر الكل وأراد الجزء فالعلاقة كليّة.

### - الاستعارة

تعدّ الاستعارة نوعاً من التعبير الدّلالي الذي يقوم على المشابهة، "إذ أنها تواجه طرفاً واحداً يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك شبيه بتلك التي يقوم عليها التشبيه" معنى هذا أن الاستعارة أكثر وعياً لطبيعة الصورة وعلاقتها بالخيال، وتعبير آخر هي" المرحلة الأكثر عمقاً في إحساس الشاعر بالمادة التي يشكلها"2.

فهي من أبرز ملامح النشاط اللغوي الذي يخرج المعنى من نطاقه الضيق إلى نطاق أوسع، حيث تستدعى فيه المخيلة في محاولة لتفجير الطاقات الكامنة بين علاقات اللغة، فتشكل فيما بينها صوراً نابضة بالحياة. وقد وضحها الجرجاني بقوله "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه، وتجيء إلى اسم المشبهه فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد آن تقول رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت أسداً "4. وهي عند ابن الأثير "نقل المعنى من لفظ إلى لفظ، لمشاركة بينهما، مع طي ذكر المنقول إليه "5.

وقد اهتم القدماء بالاستعارة باعتبارها من أبرز أدوات الشاعر في تكوين صوره، فأعلوا من قيمتها وأظهروا فضلها، لأنها أكثر تحقيقاً لعملية الادّعاء، أي ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به، وأكثر قدرةً على تحقيق المعنى المطلوب $^{6}$  والتعبير عن المشاعر والأحاسيس

عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،201

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، ص84.

<sup>3</sup> انظر، الدلاهمة، إبراهيم: الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة اليرموك، إربد: الأردن. 2001. ص100.

<sup>4</sup> الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، ص105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، تحقيق: احمد الحوفي وبدوي طبانه، مكتبة نهضة، مصر، ط1، ج2، 1960، ص83.

<sup>6</sup> انظر، الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص232. انظر، السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، ص477.

والانفعالات، حين تعجز اللغة العادية عن التعبير عن ذلك، وبهذا الفهم تخرج الاستعارة عن كونها أداة تزيين وزخرف " إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها" أ، وللاستعارة موقع مميز ليس لأن لها القدرة على خلق صورة فنية حسب، ولكن لأنها الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل 2.

وأكثر أنواع الاستعارة استخداماً عند ابن القيسراني، المكنية والتصريحية؛ فهي من أهم سبل التصوير عنده، مع أنه لم يخرج في استعمالهما عمّا درج عليه الشعراء السابقون، أمثال المتنبي وأبي تمام وأبي نواس والبحتري وغيرهم، مع محاولته في بعض الأحيان كسر قيود التبعية لسابقيه، وأبدع بعض الصور الجديدة، وأضفى عليها من مشاعره فجاءت نابضة بالحياة.

ويبدو أن ابن القيسراني كان يركز على علاقات المشابهة في شعره، ولهذا تكثر في صوره الفنية الاستعارة، فقد وظفها في شعر الحرب، والغزل، والمدح، مستقياً مادتها من الطبيعة، معتمداً في تشكيلها على التشخيص، حيث تتبع جمالياته من إحيائه للمواد الحسية الجامدة، وإكسابها سمات إنسانية تشارك الشاعر بمشاعره وأحاسيسه وانفعالاته، واستعان في تشكيل استعاراته بالطبيعة وأدوات الحرب.

ويظهر جمال التصوير عند ابن القيسراني في أثناء تهنئته ممدوحه بالشفاء من مرض أصابه، حيث شخص الندى فجعله يمرض بمرضه، وجعل الرجاء يصح ويشفى بشفائه، في أشارة من الشاعر إلى مكانة ممدوحه في المجتمع، فأعطى النّدى من الصفات الإنسانية في قوله (حمّ الندى)، وفي قوله (صحّ الرجاء)، واستعان بالاستعارة في البيت الثاني في قوله (ألبس الدين ضياءً ساطعاً)، لبيان دور ممدوحه في نشر الدعوة الإسلامية، حيث جعل الدين إنساناً له صفات البشر في ارتداء الملابس، وجعل هذه الملابس نوراً ساطعاً، ولعلّ الشاعر أراد بالضياء الساطع ممدوحه في إشارة منه لدوره الفاعل في إدارة شؤون البلاد. وقد أفادت هذه الصورة الفنية، الإيجاز في تكثيف المعنى والمبالغة في توضيحه، يقول:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القيرواني، ابن رشيق: العمدة. ج(1). ص239.

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر، سي دي، لويس: الصورة الشعرية. ترجمة: أحمد الجابي، وآخرين. بغداد. د. م.  $^{1982}$ . ص $^{43}$ 

وإذا صَحَّ فَقَدْ صَحَّ الرَّجَاءُ فَعَلَى الإسْلام مِنْ ذاكَ بَهاءُ<sup>1</sup> مَنْ إِذَا حُمَّ فَقَدْ حُمَّ النَّدَى النَّدَى النَّدَى النَّدَى النَّدِينَ ضِيَاءً ساطِعاً

الرمل

ومن سحر الاستعارة وجمالها، اعتماد الشاعر في تشكيلها على التشخيص، فالاستعارة جعلت الصباح يضحك، في إشارة من الشاعر لإظهار حب نور الدين لشعبه، وإظهاره قائداً محبوباً دائم الابتسام، وجعلت للحظّ باباً يفتح، لبيان توالي انتصارات ممدوحه على أعدائه، بعد الهزائم المتكررة التي لحقت بهم، حتّى أنّهم أُحبِطوا وأصابهم اليأس من إمكانيّة انتصارهم على الفرنجة، واسترجاع مدنهم المسلوبة، فكانت هذه الانتصارات دافعاً قويّاً لاستعادة ثقتهم بأنفسهم، يقول:

قَسَمَاتُ نُـورِ الدّينِ خَيْرِ النّاسِ وَأَذِنْتَ لِـلأَطْماعِ بَـعَدَ اليَاسِ<sup>2</sup> ضَحِكَتْ تَبَاشيرُ الصَّبَاحِ كَأَنَّهَا وَفَتَحْتَ بَابَ الحَظِّ بَعْدَ رِتَاجِهِ

الكامل

ويوظف ابن القيسراني الأدوات الحربية في رسم صورة ممدوحه نور الدين، فأعطى الرماح من الصفات الإنسانية، فجعلها تشرب من دماء الأعداء حتى الثمالة، في إشارة من الشاعر إلى جانب من جوانب حياته اللاهية في شرب الخمر، وقد أوضح الشاعر هذا المعنى بقوله (سقيت الردينيات) فاستعار لفظة (سقيت) وألزمها الرماح بحيث تعطي صورة موجزة عن كمية الدماء التي أهرقها هذا الرمح، ومما يزيد الصورة وضوحاً تعليل الشاعر في البيت الثاني كثرة الدماء التي سالت من الأعداء، فينسبها إلى الغضب الذي أهاج السيف والرمح، فاستعار للسيف والرمح صفة من الصفات الإنسانية، وهي الغضب، ليبرر بذلك كثرة الدماء التي سالت، لابر از شجاعة ممدوحه وبطولته، يقول:

سَقَيْتَ الرُّدَيْنِيَاتِ حَتَّ ع ردَدُتَها تَرنَّحُ مِنْ سُكْر فَخَلِّ القَنَا تَصْحُو

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص256، 257.

وَمَا كَانَ كَفُّ العَرْمِ إِلاَّ إِشَارَةً إِلَّا إِشَارَةً إِلاَّ الْشَارَةُ العَرْمِ لَوْ لَمْ يَغْضَب السَّيْفُ وَالرُّمْحُ الطويل الطويل

وتبرز الاستعارة في معرض وصفه لبطولة ممدوحة نور الدين، وسخريته من الأعداء حين وصفهم بالأسود الأسرى، في إشارة من الشاعر إلى انتصار المسلمين على الفرنجة، وأسر أعداد كبيرة منهم، يقول:

مَن باتت الأُسندُ أَسْرَى في سلاسِله هل يَأْسِرُ الغُلْبَ إلا من له الغَلَبُ2

البسيط

ويستخدم الشاعر الاستعارة التصريحية، في الربط بين نور الدين وجيشه وبين الماء في الكثرة، فهو بحر وجنوده أمواج تغسل الساحل من دنس الفرنج، يقول:

وَأَنْنَ لِمُوجِكَ في تَطْهيرِ ساحله فإنَّما أنتَ بحر لُجُّه لَجِبُ3

البسيط

والفرات بما فيه من خيرات، يسلم قياده وتوجيهه إلى نور الدين، لكرمه وعدله في توزيع الخيرات، فجعل للفرات عناناً وأعطاه لممدوحه دلالة على استسلامه وانقياده، في إشارة من الشاعر إلى مكانة ممدوحه وعدله بين الناس، يقول:

وَتْنَى الفُرَاتُ إلى يَدَيْكَ عِنَانَهُ وَالْبَحْرُ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ الأَنَهارُ 4

الكامل

ويوظف ابن القيسراني الاستعارة في تكوين صورته، لتكون رسولاً إلى ممدوحه لرفده بالمال، فجعل السّحاب يجود بالخير الكثير وهو يبتسم، فصور سخاء ممدوحه وكرمه بالماء المنهمر من السحاب، بحيث جعل يدي ممدوحه سحاباً مليئاً بالخير، يسقطه بغزارة في أيدي الناس، فيصل هذا الخير إلى الجميع دون استثناء، يقول:

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني:. ص133، 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص74.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص200.

تَبَجَّسَتُ بِمُلْثُ الفَضَلِ هَطَّالً 1

وَتِلْكَ مُزْنَةُ جُودٍ كُلَّمَا ابْتَسَمَتْ

البسيط

ويستخدم ابن القيسراني الاستعارة لتصوير كرم ممدوحه، فيصور عطاياه بكثرتها سحاباً ينهمر من بين يديه، بحيث أن سائله لا يشك للحظة انه سوف يعود خائبا، يقول:

إِنَّ الغَمائِمَ منْ كَفَيْهِ تَمْتَارُ وَلَلْغَزَ اللَّهِ أَنْ واءً وَأَنْ وارُ وَالْفُو الرُ وَافْ يَ وَالْفُو الرُ وَافْ يَ وَافْ يَكَارُ 2

ما يَمِتَرِي الظّنُّ فيهِ عِنْدَ نائِلِهِ
يَهْمِي سَحابُ يَدَيْهِ وَهُوَ مُبْتَسِمٌ
وَكُلَّـمَا عـادَ عيدُ النَّحْر مُقْتَبلاً

البسيط

وشبه الشاعر الآراء في قصيدة أخرى بالسيف المشهور، للدلالة على أن الرأي والمشورة الجيدة تماثل في قوتها السلاح في المعركة، فهم يتّخذون الرأي المناسب في الأوقات العصيبة، ويتجنبون الخلاف فيما بينهم، وقد جعل الشاعر من الآراء الصائبة نوراً يخترق ظلمة الخلاف ما يؤدي إلى اتحادهم واتفاقهم، وبالتالي حسم المعركة لصالحهم. وقد ساهمت الاستعارة في تقديم أبطالهم متعاونين فيما بينهم في الرأي والمشورة، يقول:

وَ آراءٍ إِذَا شُهِرَتْ ظُبَاهَا عَلَى لَيْلِ الظُّبَى فَتَقَتْ نَهَارَهُ 3

الوافر

ويوظف ابن القيسراني الاستعارة مستعيناً بالصورة الحركية، لتصوير مدينة الرها جواداً جامحاً يصعب قيادته وترويضه على سبيل الاستعارة المكنية، فقد استعمل الشاعر لفظة جامحة في تصويره لمنعة مدينة الرها وقوّتها، وكيف أنّها استعصت على الفتح على يد سابقيه من الحكام، ولم يستطع أحد منهم التغلب عليها وضمها إلى قيادته، حتّى غزاها عماد الدين زنكي فقتحها عنوة، فساهمت الاستعارة في إظهار قوة ممدوحه وعزمه بإيجاز، وأنّ عزمه أقوى من جموحها، وكأنّه يقول لا يفل الحديد إلا الحديد، يقول:

أ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص356. الملث، المختلط. لسان العرب. مادة: (ملث)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص205، 206.

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص221.

إلى أَنْ ثَنَاهَا مَنْ يَعِزُ تُقِيَادهُ 1

وَجِامِحَةٌ عَزَّ المُلوكَ قِيَادُهَا

الطويل

والاستعارة جعلت الباطل كائناً حياً، له أجل ونهاية، للدلالة على قرب نهاية الكفر، على سبيل الاستعارة المكنية، في إشارة من الشاعر إلى أن الكفر قد طال وجوده على هذه الأرض، وأنّه قد آن الأوان للتخلص منه، وإعادة تلك البلاد إلى المسلمين. يقول:

وأَنْ يُنْجَزَ العِدَةَ الماطلُ 2

أَمَا آنَ أَنْ يُزْهَقُ البَاطِلُ

المتقارب

ومن جمال الاستعارة أن جعلت الحق يبتهج ويفرح، وجعلت السيف يبتسم، لبيان طبيعة الصراع بين المسلمين والكافرين، أما الاستعارة الثانية، فقد بثت الحياة في الجماد، فاستحالت بسحر الاستعارة إلى إنسان يتأثر بما حوله فيتفاعل معه بقلبه وعاطفته فيبتسم، يقول:

وَمَالُ أَعْداءِ مَجير الدّين مُقْتَسَمُ 3

الحَقُّ مُبْتَهِجٌ وَالسَّيفُ مُبْتَسِمٌ

البسيط

ومن جميل استعاراته في غزلياته أن أنسن الحياء فجعله يغرس وردا في وجنة صاحبته، وجعل النظر إليه ماءه الذي يسقيه، فقد استعار الشاعر الحياء لتصوير الخجل والاحمرار في وجنتها، هذا الاحمرار الذي كنّى عنه بالورد، وممّا زاد من جمال هذه الصورة، استعانته باستعارة أخرى في توضيحها، حيث جعل النظر بديلاً للماء الذي يروي أغصان هذه الوردة، فالاستعارة في هذه الصورة ساهمت في إبراز المعنى بدقة وإيجاز "حتّى أرنتا المعاني العقلية اللطيفة وكأنّها جُسمّت حتّى رأتها العيون "4، يقول:

وَرِدًا سَقَى أَغْصَانَهُ النَّظَرُ5

غَرَسَ الْحَيَاءُ بِصَحْنِ وَجْنَتِهَا

مجزوء الكامل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه. ص374.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الجرجاني، عبد القاهر: أ**سرار البلاغة**. ص345،33.

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص215.

وتبدو الاستعارة واضحة جلية في وصف محبوبته، فقد استعار الورد للخد، فصور تقبيل خد محبوبته بقطف الورد، يقول:

البسيط

ويكشف ابن القيسراني من الظواهر الاجتماعية عند نساء النصارى سفور الوجه، الذي يظهر جمال تلك الوجوه وفتتتها، هذا الجمال الذي جعل الشاعر يبكي دماً بدل الدموع، فاستعار الدم للبكاء بدل الدموع، يقول:

الطويل

وتبرز الاستعارات عند ابن القيسراني في قصيدة طويلة يبدؤها بمقدمة غزلية، بحيث وقد أدت الاستعارة دورها في توضيح الصورة وتأكيد معناها، فالشاعر يشكو هجر محبوبته الذي طال، ولشدة ما يقاسي من بعدها وهجرها، لم يجد أفضل من سواد الليل الحالك في تصوير هجرها له، حيث إنّ الليل يعبر في هذه الاستعارة عن البعد والفراق، فضلاً عن الوحدة والبؤس، فقد قابل بين شدة سواد الليل من جهة وبعد محبوبته عنه من جهة ثانية، الأمر الذي غلّف حياته بالسواد والظلام، ولكي يخفّف الشاعر عن نفسه وطأة هذا البعد وألم هذا الفراق، يستجير باليأس لعدم قدرته الوصول إليها، فيستسلم لهذه الفكرة التي أشعرته براحة نفسية، ولكي يوضح هذه الصورة استعار البرد لليأس وجعله معادلاً موضوعياً لحرارة البعد الذي يقاسيه، ويكرر الشاعر استخدام الليل في استعاراته، فيستخدمه في البيت الرابع بمعنى اليوم، والزمن المستمر الذي لا يتوقف، والذي تتغير فيه الأحداث من خلال تعاقب الليل والنهار، وهذا التغيير في رأي الشاعر ظلم وجور، حيث جعل لليل صفة من صفات الإنسان، فاستعار له الجور ليحمله مسؤولية شقائه وتعبه في هذه الحياة، وقد أحسن الشاعر في البيت الأخير في توظيف مساعي ممدوحه ودورها

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع السابق: ص141.

في إخماد الفتن وإعادة السيوف إلى أغمادها، وقد استعان الشاعر بالفعل (أنام) كناية عن توقف الفتن ورقودها، بحيث يتناسب معنى النوم مع الجفون التي تغلق العين في حالة النوم فترقد ،كما يغمد السيف في جرابه لعدم الحاجة إلى استعماله. ولا شك أن هذه الكناية قد ساهمت في توضيح مناقب ممدوح الشاعر والإشادة بحكمته وحسن تصرفه في الأمور، يقول:

و أَطلُبُ مِنْها ردَ قَلْ بِي فَتَجْ حَدُ و هَجْرُ الغَوانِي لَيْلَةً مَا لَها غَدُ و أَطْمَعُ عِنْدَ الْقُرْبِ و القُربُ أَبْعَدُ عَنِ القَصدِ في الأَقْسامِ حَيثُ تُقَصَدًه فَهَ لَ كَانَ في تَنْبِيهِ رَأَيكَ مَر قَدُ 1 أَحَاكِمُهَا في مُهْجَتِي وَلَهَا اليَدُ وأَسْأَلُ داجِيَ هَجْرِهَا عَنْ صَبَاحِهِ أَلُودُ بِبَرْدِ اليَأْسِ مِنْ وَغْرَةِ النَّوَى عَجِبْتُ لأحْكامِ اللَّيَاليِ وَجورِهَا أَنَامَتْ مَسَاعِيكَ الظُّبَى فِي جُفُونِهَا

#### الطويل

ويوظف الشاعر الاستعارة التهكمية من خلال تصويره انتصار نور الدين على أعدائه وسقوط حصونهم الواحد تلو الآخر، وذلك بإنزال التضاد منزلة التناسب، فاستعار البشارة للإنذار الذي هو ضده على سبيل التهكم والاستهزاء<sup>2</sup>، يقول:

فيا عانياً ضرب البشائر ضربه<sup>3</sup>

تعاقبه البشرى بأخذ حصونه

#### الطويل

إن جماليات حضور الاستعارة عند ابن القيسراني تتبع من التشخيص، حيث أعطى المعاني التجريدية صفات الإنسان، فأخذت صفاته، ووضعتها في صور حسية ملموسة، أدت إلى تلمسها عن طريق الحواس، ما حدا بالشاعر إلى أنسنة موجودات الحياة وأدواتها، لتستطيع تأدية دورها في تشكيل صوره، وقد برزت الصورة الاستعارية المكنية عند ابن القيسراني أكثر استخداماً من الاستعارة التصريحية.

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص141. 142. 144. محمد،

<sup>.420</sup> نظر: القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: الإيضاح في علوم البلاغة. ص $^2$ 

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني، ص79.

#### 3- الكناية

الكناية هي" أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه، مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة"1.

والكناية من العناصر التي يلجأ إليها الشاعر في تشكيل صوره، ولها من الأهمية درجة كبيرة إلى جانب التشبيه والاستعارة، لأنها تسهم في تشكيل الصورة بذاتها دون الامتزاج مع عناصر أخرى، حتى عدّت من أوضح معالم الصورة في الشعر. وتكمن بلاغة الكناية في أنها" تأتي في الموضع الذي لا يحسن التصريح فيه، واعتمادها على الإيجاز في التعبير"3.

وقد أعجب القدماء بها كونها تعتمد على الإيحاء، واعتبرها الجرجاني أبلغ في الإفصاح عن المعنى، وأنّ التعريض بها أبلغ من التصريح؛ ذلك لأنّها تزيد في إثبات المعنى وتجعله أكثر بلاغة واشد توكيداً 4. والكناية تساعد في تصوير المعنى أحسن تصوير، وتعمل على رسم الصورة الموحية في أسلوب بليغ موجز تتآلف ألفاظه مع معانيه، وهي من دلائل بلاغة الشاعر إذا أحسن توظيفها في الموقع الذي لا يحسن فيه التصريح، رغبة منه في التجميل والتحسين والبعد عن المبتذل من اللفظ معتمدا على ذكاء المخاطب، وقدرته على اقتناص المعنى المطلوب 5.

ولعل اهتمام ابن القيسراني بالكناية لا يقل عن اهتمامه بالتشبيه والاستعارة، فقد استخدمها في غير موضع في شعره، فبدت معانيه مألوفة، ومنها قوله في إبراز صفة الكرم عند ممدوحه، وإظهار فضله عليه، طلباً لمزيد من العطاء، يقول:

<sup>2</sup> انظر، أبو زيد، إبر اهيم: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي. دار المعارف. القاهرة: ط(2). 1983. ص315.

<sup>3</sup> عودة، خليل، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، ص115.

<sup>4</sup> انظر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص 56، 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> انظر، زايد، عبد الرزاق أبو زيد: **في علم البيان**. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية. 1978. ص141، 142.

تَرَى أَنَّ جَمْعَ الْحَمْدِ أَنْ يَتَفَرَّقَا 1

أَخُو ثِقَةٍ وَلَّى عَلَى المَال رَاحةً

الطويل

فقول الشاعر (ترى أنّ جمع الحمد أن يتفرقا) كناية عن الكرم في بذل ممدوح الشاعر أمواله للمحتاجين.

ويوظف لفظة أزهر كناية عن السمو والرفعة، بهدف إبراز صفة الكرم والجود عند ممدوحه، فينصفه ويمد له يد العون، يقول:

فَلْتَعْلَمَنْ ظُلْمُ الحَو ادِثِ أَنتَى يَمَمْتُ أَزْهَرَ كَالشِهَابِ الوَاقِدِ2

فقوله أزهر تعني الرجل الأبيض المشرق الوجه، وهي كناية عن وجه ممدوحه الضاحك في وجه السائلين، ويبدو أنّ الشاعر غير آبهٍ أو ومكترثٍ لظلم الحوادث الذي وقع عليه، لأنّه معتمد على ممدوحه في رفع الظلم عنه، بقوله:

وَ أُو ْفَدْتُ غُرَّ سَلاطِيْنِهَا عَلَيْكَ فِي هِمِّةٍ أَنْجَادُهَا 3

السريع

فقوله غُر كناية عن الشرف والسيادة وبياض الوجه، وقد أراد الشاعر في هذه الكناية إظهار مكانة ممدوحه نور الدين، حيث بعثت إليه دمشق أشرف رجالها لمقابلته وعقد صلح معه، ولا شك أن هذه الكناية تؤكد بإيجاز بلاغي مكانة نور الدين، وتبرزه بطلاً لإسهامه في حقن دماء المسلمين، وقبول الصلح مع زعماء دمشق وسادتها.

وعندما عزى ابن القيسراني نور الدين زنكي بوفاة أخيه سيف الدين غازي، فلم يجد أفضل من الكناية رسولا تخفف عليه ما به من وطأة الحزن والأسى، مستبشراً في نفس الوقت بنور الدين الذي سيحمل الراية من بعده، وهذا النوع من الكناية أطلق عليه علماء البلاغة اسم

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص314.

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع نفسه.  $^{2}$ 

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 178.

الافتتان وهو أن يجمع الشاعر بين ضدين، التهنئة والتعزية أو المدح والذم.....، فها هو ابن القيسراني يعزي نور الدين بوفاة أخيه فيوظف الكناية في قوله اطرق الجو للدلالة على الحزن الذي صاحب وفاته، وفي نفس الوقت يهنئ نور الدين بإمارته على المسلمين ويكني له بإشراق الأفق، كما كنى للموت في الشطرة الثانية، بإغماد السيف، وكنى لاستلام نور الدين زمام الأمور ببريق السيف، يقول:

البسيط

ويشيد ابن القيسراني بقصائده في غير موضع من شعره، فيتباهى بها، ويعلي من شأنها، فيوظف الكناية في التعبير عن ذلك، يقول:

البسيط

فقوله "بنات الحمد" كناية عن القصائد التي أصبحت بفعل اهتمام الممدوح بها غالية الثمن، فاستخدام الشاعر لفظة بنات الحمد بدل القصائد قد وسعت المعنى وأكدت أهميته، إذ لو صرح بالقصائد لكانت مألوفة مبتذلة، تعافها النفس وتملها الأذن.

ويكنّي لها في موضع آخر بسبيكة الذهب، يقول:

الكامل

1 الحموي، ابن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شعيتو، دار الهلال، بيروت، ط1، 1987، ص138.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 206.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه. ص275. مسخوطة: مكروهة، لسان العرب. مادة: (سخط)

فسبيكة مسخوطة كناية عن القصائد الضعيفة، فقد صور الشاعر قصيدته بسبيكة ذهبية لا يظهر جمالها إلا إذا حازت على رضا ممدوحه، ولا شكّ في أنّ هذه الكناية أعطت المعنى وضوحاً وتأكيداً على جمال قصائد الشاعر وأهميتها.

ويقول مكنياً عن القصائد ببنات الفكر، التي ابتعد بها عمن لا يقدرها، ومن ليس كفؤاً لمعانيها ومكانتها، فالكناية أكدت عناية الممدوح بالقصائد وحبه للشعر، في إشارة منه إلى حسن معرفته بالكلام الجميل والشعر الحسن:

وَصُنْتُ بَنَاتِ الفِكْرِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَمَنْ وَلَيَ الْحَسْنَاءَ صَانَ وَأَشْفَقًا 1

الطويل

ويستخدم بنات الدهر للكناية عن المصائب، يقول:

حَتَى إِذا ما تَتَاهَى العَذْلُ عَنْ كَلَفِي قَامَتْ إليَّ بَنَاتُ الدَهْرِ تَعْذُلُنِي 2

البسيط

و لإيمان الشاعر بأنّ الصدر هو منبع الأحاسيس والمشاعر، فقد كنّى عنها ببنات الصدر، يقول:

فإنَّ بناتَ الصَّدر ما دامَ في اللُّهي لها مُرتقى فالدَّمْعُ في غير مُرتقَى 3

الطويل

ولجأ إلى الكناية عندما كان يعالج أزماته النفسية، ويبث أحزانه عقب ظهور الشيب برأسه، الأمر الذي بسببه فقد صحبة النساء، وأطلق ألسنة العذال، يقول:

وَيَا سَنَا شَعَرِي نَفَّرتَ عَنْ بَصَرِي بيضَ الأَوانِسِ وَاسْتَنْفَرْتَ عُذَّالِي 4

البسيط

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص402

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع نفسه:  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص355.

وتظهر غزارة الكناية عند الشاعر في معرض وصفه لعجزه وكبر سنه، فالكناية في قوله "سنا شعري" للدلالة على الشيب، ويبدو أنّ الشيب عند الشاعر في هذه الصورة له صفة سلبية، تكشف عن الموقف السلبي والنفسية القلقة التي يعيشها الشاعر في تلك اللحظات، وقد جاءت الكناية للتعبير عن تقدّم السن والعجز عند الشاعر، والذي بسببه ابتعدت عنه النساء البيض الجميلات "بيض الأوانس" فلم يعد يشاهدهنّ، لأنهن لا يكترثن لأمره لكبر سنه، وتجاوزه عتبة الشباب إلى أول مراحل الشيخوخة.

واستعان بالكذاية للتعبير عن حزنه الشديد عقب بعده عن أهله وأحبته، فها هو يصف دموعه المنهمرة بغزارة، وقد تجمعت فكونت غدير ماء، واستعان بالكناية ليبرز بعده عن أهله وذويه،إذ صور الصحراء التي بينهما شاسعة ممتدة، تعجز البصر عن بلوغ نهايتها، يقول:

الطويل

ويصور الشاعر بلاد المسلمين بفضل ممدوحه وقد نعمت بالأمن والسلام، فيوظف تعبير ساكنة الحشا للتعبير عن ذلك، يقول:

الكامل

ويوظف ابن القيسراني الكنايات في حديثه عن المرأة وصفاتها، ولم يكن في ذلك بعيداً عن الصورة التقليدية لها في الشعر السابق له. فعندما يصف جمال فم ساقيته، يكنّي عنه بالإناء المورد، يقول:

الطويل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص176.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص182.

وقابل الشاعر بين فم الزجاجة، وما فيها من خمر وبين فم محبوبته وما فيها من رضاب، بجامع المتعة والشعور بالنشوة، حيث إن رضاب محبوبته تعمل فيه من السكر والنشوة ما تفعل به الخمر، مع فارق أنّ فم محبوبته إناء جميل مورد، في إشارة من الشاعر إلى لون خديها وشفتيها الحمراوين.

وعند استقصاء استخدام الكناية في شعر ابن القيسراني، يتبين أنَّه من الصعوبة بمكان الإحاطة بهذه الكنايات جميعاً، نظراً لتوزّعها على معظم أغراض شعره 1، ويبقى أن ننوه إلى أنّ كبيراً في جلاء رؤياه وإبراز مواقفه.

 $<sup>^{1}</sup>$  – هناك أمثلة أخرى: انظر، محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 59، 73، 80، 133، 137، 199، 205، 206،  $^{1}$ 

## المبحث الثاني

#### البديع

شغف ابن القيسراني بالبديع كما شغف به غيره من شعراء عصره، وهذا ما دفعه إلى الأخذ به في تشكيل صوره الفنية، فاختار من الألفاظ أحسنها وأوقعها جرساً في الأذن، ناظماً منها عقوداً من الكلمات ذات الوقع الموسيقي الأخاذ، لتؤلف فيما بينها قصائد تحتوي على كثير من أنواع البديع الذي سحره جماله، فوقع في نفسه موقعا حسنا.

ولعل السبب في التزام ابن القيسراني بالبديع يعود إلى تغلغل هذه الظاهرة بين أبناء عصره ومن سبقهم من الشعراء، فكان لا بدّ له من امتثال هذه الظاهرة، للتّدليل على مهارت الشّعرية وقدرته اللغوية، إضافة إلى تعلّقه بشعر أبي تمام الذي أسرف في استخدام البديع، فحاول ابن القيسراني لحبّه أبا تمام أن يكونه، أو على الأقل تقليده بتتبع شعره البديعي، ومما شجّع هؤلاء الشعراء على صناعة الشعر، حياة الترف والبذخ التي كان يعيشها العرب في ذلك الوقت، وبخاصة بعد على الحضارة وللعيش في القصور والحدائق الغنّاء، فكان لا بدّ من مواكبة هذه الظروف الاجتماعية المترفة بشعر مترف فيه هذه الزينة الاجتماعية أ.

ومهما يكن من أمر، فإن ابن القيسراني قد حرص على هذه الزينة اللفظية في أشعاره مما حدا بابن القلانسي أن يصفه بأنه كثير التّطبيق والتّجنيس $^2$  ويصفه الأصبهاني:أنه صاحب التطبيق والتجنيس، وناظم الدر النفيس $^3$ .

ويبدو شعر ابن القيسراني في مجمله معرضاً للبديع في جميع أشكاله، والاستحالة استيعاب جميع شواهد ابن القيسراني في استخدامه للبديع بين دفتي هذه الرسالة؛ الأنه يشكل شعره كله تقريباً، فقد آثرنا أن نعرض الأكثر هذه الشواهد وروداً واستخداماً في شعره.

<sup>1</sup> نمر إبر اهيم، موسى: شعر الحرب في العصر الأيوبي. ص 133

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن القلانسي، حمزة بن أسد: **ذيل تاريخ دمشق**. ص 322.

و الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد: خريدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء الشام، ج(8) -96.

#### 1- الجناس

الجناس "هو تشابه الكلمتين في اللفظ" أ، وأفضل الجناس ما عاد إليه المعنى، وجاء عفو الخاطر دون تصنّع أو تكلّف، وسر جماله أنه يحدث نغماً موسيقياً يثير المنفس وتطرب إليه الأذن. كما يؤدِّى إلى حركة ذهنية تثير الانتباه عن طريق الاختلاف في المعنى، ويزداد الجناس جمالاً إذا كان نابعاً من طبيعة المعاني التي يعبر عنها الأديب، وقد استعان ابن القيسراني في تشكيل صوره بالجناس لتلوين أسلوبه، مما جعله يجلب فيه ألواناً يغلب عليها الأداء الجيّد ، ومن تجنيسات ابن القيسراني، الجناس الملفق، ويكون بتركيب الركنين جميعاً أي أن يكون اللّفظان كلاهما مركباً، يقول:

| لِتَلَقِّي كَ رحيباً        | شُرِحَ المينْبَرُ صَدْرَاً |
|-----------------------------|----------------------------|
| مِنْكَ أَمْ ضُمِّخَ طِيباً3 | أَتُرَى ضُـمَّ خَطِيباً    |

#### مجزوء الرمل

ويوضت الشاعر هذه الصورة في البيت الثاني باستخدامه الجناس الملفق بين (ضمّ خطيباً)، (وضمّخ طيبا)، للتدليل على أن المنبر قد شرح صدره وأنّه اكتسب رائحة طيّبة بوجوده عليه. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجناس في هذه الصورة ساعد في إكمال شخصية الممدوح المثالية التي جمعت ما بين المنظر الجميل، والرائحة الطيّبة، والفصاحة في الكتابة.

واستخدم الجناس المغاير، وهي أن تكون الكلمتان اسما وفعلا4، يقول:

بِلادٌ إِذَا الذَّنْبُ أَمْسَى بِهَا طَوَى لَيْلَـهُ يَتَشَكَّى الطَّـوَى وَأَذْهَلَنِي الوَجْدُ عَنْهَا فَمَا ذَكَرْتُ سِوَى عَهْدِكُمْ في سُوَى 5 وَأَذْهَلَنِي الوَجْدُ عَنْهَا فَمَا

المتقارب

<sup>1</sup> السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،، بيروت، ط3،2000، ص 539.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الهاشمي، السيد احمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص324.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 92.

<sup>4</sup> ابن منقذ، أسامة: البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، الإقليم الجنوبي، الجمهورية العربية المتحدة، ص12.

<sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص65.

يرسم الشاعر في هذه الصورة لوحةً للصدراء في اتساعها وقلة نباتاتها وحيواناتها، ويصفها بأنها مناطق خالية جرداء، ولكي يوضت الشّاعر صورته الفنّية ويقرّبها إلى ذهن المتلقي، يضرب مثلاً للذّئب في جوعه، مجانساً فيها ما بين الفعل الماضي (طوى)، والاسم (طوى) الني يعني الجوع، وجانس بين أداة الاستثناء (سوى) واسم المكان (سوى).

ومن أمثلة الجناس المستوفى، قوله:

الطويل

فالشاعر في هذه الصورة الفنية يوازن بين الأحداق والألحاظ بقوله: إذا كانت الأحداق حادة في نظراتها، مثل حدّ السيف في خطورتها، فإن ألحاظها بفتنتها وجمالها وحلاوتها نوع من العسل، وقد أوضح الشاعر هذه الصورة بمجانسته بين لفظتي (ضرب) بمعنى نوع، (والضرب) بمعنى العسل، -الذي يمثل عند ابن القيسراني رضاب محبوبته - وقد طرب الأصبهاني لجمال هذه الصورة؛ لأنّه أحد أقطاب مدرسة الجناس، فعلّق عليها قائلاً: "أنشدني القيسراني لنفسه بحلب بيناً من قصيدة، استدلّلت به على معرفته بالمنطق وكلام الأوائل، وقد أعجز وأعجب، وأبدع وأغرب، وذلك قوله:

إِذَا كَانَتَ الأَحْدَاقُ نَوْعاً مِنَ الظُّبَى فَلا شَكَّ أَنِّ اللَّحْظَ ضَرَّبُ مِنَ الضَّربِ وَقوله ضرب من الضرب، ضرب من الضرب، ضرب من الضرب، بل أحلى منه عند أهل الأدب، ونوع من محدثات الطرب، و القاضيات بالعجب2".

ومن مجانسات الشاعر، الجناس التام، قوله:

وَباتَ لا تَحْتَمِي عَنِّي مَراشِفُهُ كَأَنِّمَا ثَغْرُهُ ثَغْرٌ بِلا وال<sup>3</sup>

البسيط

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص100. الضريب، العسل. لسان العرب.مادة (ضرب)

<sup>2</sup> الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد: خريدة القصر وجريدة العصر. ج(8). ص 97.

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{3}$ 

فهو يعتمد في توضيح هذه الصورة على المجانسة بين لفظتي (ثغر) بمعنى فم المحبوبة و (ثغر) بمعنى الحدود، فيصور ثغر محبوبته وقد انكشف، فسيطر عليه دون مقاومة منها، يأخذ منه ما يشاء، بصورة موقع العدو الذي يسهل السيطرة عليه، لأنه لا حام له ولا وال، يدير أموره، ويدفع عنه غائلة العوادي، وليس فيه مقاومون يدفعون عنه عوادي الزمان، وهذه الصورة قد أخذ معناها من صور الحرب، ليؤكد أنّ شفاه محبوبته قد أصبحت مباحةً له، مثل الأماكن المحتلة التي تكون مباحة للمنتصرين، لا يمنعهم عنها مانع.

ويستعين ابن القيسر اني بالملحق بالجناس ، بحيث يجمع اللفظين الاشتقاق $^{1}$ ، يقول:

يَلْقَاكَ في شَرَفِ العُلَى مُتَواضِعاً حَتَى تَرَى المَقْصُودَ مِثْلَ القاصِدِ وَإِذَا دَنَتْ يُمْنَاهُ مِنْ مُسْتَرفِدٍ لَنَتْ يُمْنَاهُ مِنْ مُسْتَرفِدٍ لَنَّ لَلْمُ تَلَالِ أَيُّهُمَا يَصِينُ الرّافِدِ 2

الكامل

ويؤكد الشاعر في هذه الصورة الفنية سخاء ممدوحه وكرمه، وذلك من خلال مجانسته بين (المقصود، والقاصد) و (المسترفد، والرافد) حيث إن الممدوح يستقبل المحتاجين في حياء، فيكرمهم ويعطيهم حتى لا يعلم النّاظر إليهم من الذي أخذ من الذي أعطى، وهذا يدل على تواضع أصيل، وكرم نبيل عنده.

ويوظف الملحق بالجناس في صوره الفنية لإظهار الكرم والجود عند ممدوحه،مجانساً بين (قصدي، ومقاصدي) وبين (قلدت، قلائدي) بقوله: أنه إذا احتاج للمال، أو كانت له رغبة في طلب العلى، حضر إلى بلاط الأمير لتحقيق رغبته لأنه لا يرد أحداً خائباً، فيعود وقد أخذ ما يريد، يقول:

إِنْ سَاقَنِي طَلَبُ الْغِنَى أَو شَاقَنِي حُبُ الْعُلَى فَلَـقَدْ وَرَدْتُ مَوارِدِي وَمَتَى عَدَدْتُ اللَّي فَلَـقَدْ وَرَدْتُ مَوَامِدِي وَمَتَى عَدَدْتُ اللَّي فَسَائِلِي وَسَائِلِي

<sup>1</sup> القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: **الإيضاح في علوم البلاغة**، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتـــاب اللبنـــاني،، بيروت، ط1971، ص398.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

وكَأَنَّنَي قُلِّدْتُ بَعْضَ قَلائِدِي وَكَأَنَّنَي قُلْرِدِي أَلْدَي أَلْدَي أَلْدَي أَلْدَي أَلْدَي أَلْدَي أَلْمَانُ الظَّنِّ عِنْدَكَ رائدي أَ

حَتَى أَعودَ مِنْ امْتِداحِكَ حَالياً ما كانت الآمالُ تَكْذِبُ مَوعِدي

الكامل

ويستمر ابن القيسراني في تتبع الجناس، فيستخدم الجناس المستوفى بين (هام) بمعنى ساقط و (هام) جمع هامة وهي الرأس، ثم يستخدم الجناس الناقص في البيت الثاني بين (النبل) و (الوبل)، ليحقق بذلك المعنى المقصود في صورته، ويعطي للحرب صفتها في الشدة والقوة، بحيث إن الأعداء لم يفرقوا بين السهام تضرب أجسادهم، وحبّات المطر المتساقطة عليهم. يقول:

لا البَيْضُ ذُو ذِمَّةٍ فيها وَلا البَلَبُ سُوى القِسِيِّ وَأَيْدٍ فَوْقَهَا سُحُبُ بُ

وَالسَيْفُ هَامٍ عَلَى هَامٍ بِمَعْرَكَةٍ وَالسَيْفُ هَامٍ عَلَى هَامٍ بِمَعْرَكَةٍ وَالنَبْلُ كَالوَبْلِ هَطَّالٌ وَلَــيسَ لَهُ

#### البسيط

فالجناس في هذه الأبيات لم يغيّر في مضمون الصوّرة ومحتواها ، إنّما أدّى دوراً في مبناها وتركيبها وحسّن من مظهرها الخارجي، ممّا حقّق جرساً موسيقياً للألفاظ في سياق الإيقاع الموسيقي، فضلاً عمّا أحدثه الجناس من لفت انتباه القارئ نحو المعاني بتأمل الألفاظ وإدراك المراد منها.

وجناس ابن القيسراني من الكثرة في شعره، بحيث لا تكاد تخلو منه قصيدة من قصائده<sup>3</sup>.

## 2- الطّباق

الطباق "هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى وقد يكونان اسمين أو فعلين أو حرفين"<sup>4</sup> فيكون تقابل المعنيين مما يزيد الكلام حسناً وطرافة.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص176، 177.

المرجع نفسه: ص71، 72. اليلب: درع من الجلد (السان العرب: يلب).

<sup>3</sup> انظر: محمد، عادل: شعر ابن القيسراني، 56، 59، 70، 78، 122، 155، 155، 159، 292، 115...الخ.

<sup>4</sup> الهاشمي، السيد احمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص 291.

وقد وُفق ابن القيسراني في استخدام الطباق فقدمه في صورتين متناقضتين، تساهمان في وضوح الصورة وجلائها. حيث أن الشيء يذكر بنقيضه، مثلما قد يذكر بشبيهه، باعتبار أن ضد الشيء يزيده وضوحاً حين يذكر معه 1.

ومن نماذج الطباق عند ابن القيسراني، إبراز صفة جمال العيون، فطابق بين (البيض والسمر)، للدلالة عليها بسوادها وبياضها، وبين (البيض والسمر) للدلالة على السيوف والرماح، لإظهار التباين والفرق بين هذه العيون الجميلة التي تريح الناظر إليها، وبين السيوف والرماح التي تقطف الرؤوس، وتقتل الأمل في البقاء حيا، ويقرر الشاعر أن اللقاء بهذه العيون لا يتأتى بسهولة، ولا بد من حرب طاحنة تلتقي فيها السيوف قبل اللقاء بهذه العيون، فالمطابقة بين هذه الألفاظ أعطت الصورة تميزاً ووضوحاً في المعنى، فضلاً عما أحدثه الجناس التام بين لفظت (البيض والسمر) سواد وبياض العين، وبين (البيض، والسمر) السيوف والرماح، من استقامة في الدلالة، وانتباه المتلقى لإدراك المعنى المطلوب، يقول:

الرمل

ويظهر جمال الطباق بين (الصّعب) و (السّهل) حين صور جمال البدر واستحالة الحصول عليه وامتلاكه، بحال محبوبته شبيهة هذا البدر التي لا يستطيع الوصول إليها، فالطّباق في هذه الصّورة قد أثرى المعنى وزاده وضوحاً، وذلك من خلال تكثيف المعنى الذي يريد أن يضعه في بؤرة النفس بإشعاعاته و إيحاءاته، حتى بدت الصّورة في أبهى حلة و أحلى وصف، بقول:

مُنِيتُ بِمِثْلِ الْبَدْرِ في مُسْتَقَرِّهِ يُربِكَ الْمَنَال الصَّعْب في الْمَنْظَرِ السَهْلِ<sup>3</sup>

الطويل

<sup>1</sup> انظر: إبر اهيم محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسر اني، ص 204،205.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص $^{2}$ 

<sup>3</sup> المرجع نفسه: ص349.

ويوظف الطباق في تصوير انتصار نور الدين على عدوه، وإبرازه قائداً مميزاً، وجعل للاستعارة دوراً في توضيحها، فجعل للحصون يداً تسلم ما فيها لممدوح الشاعر، علماً أنها لو لم تسلم طوعاً، لاستسلمت رغماً عنها، وقد ساهم الطباق بين لفظتي (طوعاً وقسراً) في توضيح معنى الصورة وجلاء غموضها، وبخاصة إذا جاء به الشّاعر بيسر وبساطة دون تكلّف وتعقيد، يقول:

و ألقَت ْ بأيْديها إليَّكَ حُصونُه ولو ْ لمْ تُجب ْ طَوْعاً لجاء بها القَسْرُ 1

الطويل

وفي معرض الحديث عن الممدوح وظف الشاعر الطباق في إبراز جيشه وكثرة عدده، فالغبار الناتج عن سير هذه الجموع قد غطى نجوم الليل وكواكبه، وقد عوض الشاعر عن غياب الكواكب ونورها، بلمعان القنا يهزها الجيش مسرعاً إلى الحرب، وقد كان لاستخدام الطباق بين لفظتي (يخفي، ويطلع) دور مهم في إيضاح الصورة، ولفت انتباه المتلقي، للتأمل في هذه الألفاظ ومحاولة إدراكها وفهم معناها. ويعطي الطباق في البيت الثاني بين لفظتي (وراء، وأمام) صورة للجيش بضخامته وكثرته، واستعداده للقاء الأعداء، بالسعي إليهم دون انتظار قدومهم اليه، يقول:

في عَسْكَرٍ يُخْفِي كَو اكَبَ لَيْلِهِ نَقْعٌ فَيُطْلِعُهَا القَنَا الخَطَّارُ جَرَّالُ أَذْيالِ العَجاجِ وَراءَهُ وَأَمَامَهُ، بِكَ جَحْفَلٌ جَرَّالُ 2 حَقْلٌ جَرَّالُ 2

الكامل

ويحدث الطّباق ضرباً من المفارقات الموهمة للتّناقض، بحيث يثبت الصّـفة ونقيضها للشّيء نفسه، أو الشخص نفسه، فهوى ممدوحه مجير الدين، قاطع واصل<sup>3</sup>، يقول:

إذا نَأَى مثَّلَه في الكَرى هُواهُ فهو القاطعُ الواصلُ 4

السريع

1 محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 196.

² المرجع نفسه: ص200. الخُطار، الرقيق المهتز. لسان العرب. مادة: (خطر)

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص499.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص338.

وشوقه إليه فيه إعلان وإسرار، يقول:

البسيط

ويستخدم الطباق بين (الصلاح والفساد) لبيان تغير الأحوال إلى ضدّها، فيصور انتصار ممدوحه على الأعداء، هذا الانتصار الذي غير حياة الناس فنعموا في الرخاء والأمان، وأصلحت البلاد بعدما كانت بيد العدو الذين عاثوا في الأرض فساداً، فخربوا البلاد وأرهبوا العباد، يقول:

فَ يَا ظَفَراً عَ م البِلادَ صَلاحُهُ بِمَنْ كَانَ قَدْ عَمّ البِلادَ فَسادُهُ 2

الطويل

ويستخدم ابن القيسراني الطباق ليعبر بها عن مكنونات نفسه، مصوراً انفعالاته المشتّة<sup>3</sup>، زاهداً في الدنيا وما فيها، يقول:

كُنْتُ جَهْلاً فيمَا مَضَى أَحْسُدُ الأَحـ َ ياء فَأَصْبَحْتُ أَغْبِطُ الأَمْواتَ مُذْ عَرَفْتُ الأَيـامَ لَسْتُ أَبَالِي أَمْ واتَى 4 مُذْ عَرَفْتُ الأَيـامَ لَسْتُ أَبَالِي

الخفيف

فالشاعر يجعل نفسه جاهلاً لأنّه كان يحسد الأحياء، ولكنّه حين خبر الحياة وعرف ماهيّتها، أصبح يحسد الأموات، لأنّهم قد ارتاحوا وتخلّصوا من أعباء الحياة وأثقالها، وهذه الصورة تمثّلت في المطابقة بين (الأموات، والأحياء)، وبين (عاصى، وآتى) موضّحاً ذلك أنّه غير آبه بهذه الحياة إن حصل منها على ما يريد، أو حرمته من كل شيء.

ويوظّف الطباق في تصوير الانفعالات المشتّة والمضطّربة في نفوس المنهزمين من الأعداء الذين يظنون أن المسافة التي تفصلهم عن الخطر بعيدة، وإن كانت في واقع الحال قصيرة، كما يبدو في قوله، بقوله:

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه. ص 149.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه. ص498.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه. ص123.

طُولُ وإِنْ كانَ في أَقْطارِهَا قِصرَ 1

وَفَى المَسافَةِ مِنْ دون النَّجاةِ لَهُمْ

البسيط

ويصور أنساب الناس فيها الصريح وفيها الممذوق مع غيره من مختلف أجناس الناس ، ويقارنها بحسب ونسب الشاعر الأصيل الذي يعرفه الناس كابراً عن كابر ، يقول:

س وفيها الصرّيح والمَمْذُوقُ 2

و تصنفحت بعدكم شييم النا ا

الخفيف

ويستخدم الطباق في الحكمة، ليبين أنه لا مجال للمقارنة بين عالم الناس وجاهلهم، في إشارة منه إلى علم ممدوحه وحسن تصريفه للأمور مما أهله للقيادة والسيادة، فيقول:

وَهَلْ يُساوي العالمَ الجاهلُ3

وَامْتَازَ بِالْعِلْمِ عَلَى أَهْلِهِ

السريع

ويحلل شرب الخمر البابلية ويحرم الخمور الأخرى، لدوامه على شربها وتعاطيها باستمرار، بقول:

وَمِنَ الخَمْر حَلالٌ كَحَرام

بابليًّات حَلالٌ شُرْبُها

الرمل

ويؤدي الطباق عند ابن القيسراني بين لفظتي (المسترخص، والغالي)، دوراً مهماً في صورته الفنية، لتحقيق مكاسب شخصية، فهو مستعد لبيع وده لمن يجزل له العطاء، يقول:

سماحةً فأنا المُسْتَرِ ْخِصُ الغَالي 5

أَرْخَصْتُ وُدِّي لِمَنْ يُغْلِي مُساوَمتي

البسيط

أ محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص208.

المرجع نفسه: ص304. الممذوق، المخلوط. لسان العرب. مادة: (مذق)

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص339.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر، المرجع نفسه: ص384.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه: ص 357.

#### 3- المقابلة

"وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما ثم إذا شرطت هنا شرطاً شرطت هناك ضده" وهي عند القزويني" أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، شم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب، والمراد بالتوافق ضد التقابل" والمقابلة تقوم على اختيار الألفاظ والمواءمة بينها، فضلاً عما تؤديه من تقوية وإيضاح للمعنى. والأمثلة على المقابلة عند ابن القيسراني كثيرة 3، تضاهي في كثرتها الجناس والطباق.

وظف ابن القيسراني المقابلة في رسم صورة ممدوحه ضياء الدين عبد الملك الكفرتوثي  $^4$  وبيان مكانته في نفسه أولاً، ثم في نفوس الناس ثانياً، وهذا ما يتجلى في تعبيره عن نفوس الناس عقب مرض ممدوحه، وفرحتهم بعد شفائه، فقابل بين حال الناس قبل مرض ممدوحه و بعده، فقال

فَلَئِنْ عَمَّ بِشَكْو اهُ الأَذَى فَلَقَدْ عَمَّ بِمَشْفَاهُ الهَنَاءُ 5

الرمل

وتظهر المقابلة هدوء ممدوح الشاعر مجير الدين أبق وابتهاجه، في حين تظهر علامات القلق والارتياب على الآخرين، إذ قال:

مُبْتَهِجٌ وَالنُّفُوسُ ذَاهِلَةٌ وَجَلِّ وَالنَّفُوسُ ذَاهِلَةٌ

المنسرح

1 السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، ص533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: **الإيضاح في علوم البلاغة**. ص 485.

<sup>3</sup> انظر ، محمد ، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 210 ، 231 ، 235 ، 272 ، 388 ،

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي: وزير الاتابك عماد الدين زنكي، كان حسن السيرة في وزارته، كريماً رئيساً. توفي سنة 636هـ. انظر: ابن الأثير، أبو الحسن على ابن أبي الكرم. الكامل في التاريخ، ج9. ص325.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص 53.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> انظر، المرجع نفسه: ص365.

والشاعر يصور ممدوحه الوزير جمال الدين الأصبهاني سخياً كريماً، لا يكلف المحتاج عناء سؤاله، بل يبحث عنه بنفسه ليعطيه ويكرمه، وهذا واضح من خلال استعماله للفعل (يغدو، ويروح)، وتبرز المقابلة بين (ثقيلة أكمامه)، و(وخفيفة أردانه) سخاء ممدوحه المميز الذي ينفق كل ماله على المحتاجين، فلا يبقى معه شيء وهذا غاية البذل والكرم، يقول:

الكامل

ويوظف ابن القيسراني المقابلة، في وصف جيش نور الدين زنكي، يقول:

الوافر

ويصور الشاعر ممدوحه نور الدين مقاتلا ربانياً، يقاتل لإعلاء كلمة الله، ويحطم أصنام الكنائس، ويمحو صورها، وفي مقابل ذلك، جعل ابن القيسراني هم ممدوحه تحويل الكنائس إلى مساجد وبناء المحاريب فيها، يقول:

السريع

وبرزت المقابلة في الغزل، فابن القيسراني يقابل بين ممدوحه على العقيلي والآخرين في هدوئه وقلق الآخرين، وبين وابتسامته وبكائهم، يقول:

المنسرح

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص397.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص 157.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص 420 .المحان، البلايا، أو العطايا. لسان العرب. مادة: (محن)

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 363.

ووظف المقابلة في رسم صورة للعدو الذين خسروا المعركة وكبلوا بالأصفاد، وبين صورة المسلمين الذين تحرروا من الأسر وفك وثاقهم، يقول:

الطويل

وممدوح الشاعر لا تقف في وجهه العقبات، فهو دائم الابتسام، ذو صدر واسع، على الرغم من ضيق الحال وكثرة المطالب، وكثرة الخطوب، فبدا ذلك حين قابل الشاعر بين لفظتي (جهم وضاحك) لبيان مقدرة ممدوحه التغلب على مصاعب الحياة، وعلى الضيغوطات النفسية والاجتماعية، وحين قابل بين لفظتي (ضيق، ورحيب) لتأكيد سماحة ممدوحه وسعة صدره، ولعل سهولة إخراج الحروف وترديدها، والتناسق بين مخارج حروفها اللينة قد ساعدت في إخراج صورة هذا الطباق بما يحويه من جرس موسيقى أخاذ، يقول:

الطويل

وتبدو المقابلة واضحة جليه من خلال تصوير جنود الإفرنج وقد كبلوا بالأصفاد مقابل حل أصفاد المسلمين الأسرى عند الأعداء، بقول:

الطويل

ويستخدم الشاعر المقابلة بين صورة جفنه المجروح، وبين صورة جفن المحبوبة الذي أدمته السيوف المشرعة فيه، على سبيل المبالغة ،إذ قال:

الطويل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسر اني: ص149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص83.

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع نفسه: ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص142.

## 4- التّقسيم

التقسيم "و هو ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين"<sup>1</sup>، ولعل ذلك يسهم في إيجاز الحديث من خلال تلخيصه وتكثيفه<sup>2</sup>. فهو يحدث نغماً موسيقياً يطرب الأذن.

استخدم ابن القيسراني التقسيم لعرض صفات ممدوحه نور الدين بأقل الفاظ ممكنة، فصور الحياة العامة في عهده، والعلاقة المميزة التي تربطه بالمحكومين، يقول:

بِكَ ابْتَهَجَ الأَلْبابُ،وَانتَهَجَ الحِطِ وَأَثْمَرَتُ الآدابُ ، وَاطَّرَدَ المَدْحُ وَلاَذَتْ بِكَ النَّقُوَى، وَعَاذَتْ بِكَ الْعُلا وَدانَتْ لَكَ الْدُنْيَا،وَعَزَّ بِكَ السَّرْحُ  $^{3}$ 

#### الطويل

ووظّف ابن القيسراني التقسيم لتلخيص مجريات الحرب بين ممدوحه عماد الدين زنكي وأعدائه، فجيش ممدوحه مسيطر على أحداث المعركة، قادر على قلب هجوم الأعداء وتحويله لصالحه، التقسيم في منح النص إيقاعاً موسيقيًا ملائماً للموضوع الذي يتناوله، يقول:

إِنْ قَاتَلُوا قُتَلُوا، أَوْ حَارَبُوا حُرِبُوا اللَّهِ عَارَدُوا طُرِدُوا، أَوْ حَاصَرُوا حُصِرُوا 4

#### البسيط

وساهم التقسيم في تلخيص صفات ممدوحه وجلاء صورته، فوجهه البشوش علامة الخير، ويمينه لا تنفك تعطي بدون حساب، وحياته في دنياه عبادة وتقرّب لربه، فضلاً عن زهده وتقواه، يقول:

مُحَيَّاهُ وَ الْبُشْرَى، وَيُمْنَاهُ وَ السِنَّدَى وَنَجْوَاهُ وَ الدَّنْيَا، وَ تَقُواهُ وَ الزَّهْدُ فَفِي قُرْبِهِ الزُّلْفَى، وَفِي وَعْدِهِ الخِنَى وَفِي نَيْلِه الحُسْنَى، وَفِي رَأْيه الرُّشْدُ 5

#### الطويل

1 القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: الإيضاح في علوم البلاغة،ص369. وانظر السكاكي: مفتاح العلوم، ص535

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر، التميمي، حسام: أثر المتنبي في شعر الحروب الصليبية. (رسالة دكتوراه غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان. الأردن. 1996. ص169.

<sup>3</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص134.

 $<sup>^{4}</sup>$  المرجع نفسه: ص $^{208}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه: ص 163. 164.

ويكرر هذه الصّفات بالكلمات نفسها وبالتقسيم نفسه، مضيفاً إليها ضمير المخاطب، يقول:

فَفِي قُرْبِكِ الزُّلْفَى، وَفِي وَعْدِكِ الخِنَى وَفِي بشركِ الحُسْنَى، وَفِي رَأْيكِ الرُّسُدُ  $^1$  الطويل

ومن مساهمات التقسيم في تكثيف المعنى، تصوير ابن القيسراني ممدوحه تاج الملوك، قائداً للجيش، حريصاً على أمن البلاد والعباد، يقول:

قُدْتَ الجيادَ، وَحَصَّنْتَ البلادَ، وأمَّ للْعَيادَ فأنْتَ الحِلُّ وَالحَرَمْ 2

البسيط

ويوظّف ابنُ القيسراني التقسيمَ ليصور ممدوحه نور الدين تقياً كريماً، وفارساً شجاعاً في الحرب، تشهد له الرماح والسيوف على ذلك، يقول:

وَالنَّقَى وَالنَّدَى، وَمُعْرِبَةُ الخَيْ لللَّهِ الغَوالي 3 عَلَيْ الغَيْ الغَوالي 3 عَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلَيْ الغَلْ الغَلْمُ الغُلُمُ الغَلْمُ الغَلْمُ الغَلْمُ الغَلْمُ الغَلْمُ الغُلْمُ الغَلْمُ ا

الخفيف

ويستحضر ابن القيسراني التقسيم ليعرض من خلاله صفات مساعدي ممدوحه ونوابه، فيصور مقدرتهم على إدارة شؤون الدولة وتصريفها، فضلاً عن أمانتهم وكفاءتهم، ويصور علاقة ممدوحه الحسنة معهم، يقول:

مستظهر "بو ُلاتِه، فَكُفاتُهُمْ نُو اللهُ، وثِقاتُهم أعـوانُه يَعْدو هُمُ تَأْنيبُه، ويَخُصُهم إحسانُه 4 يَعْدو هُمُ تَأْنيبُه، ويَخُصُهم إحسانُه

الكامل

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص374.

 $<sup>^{3}</sup>$  محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص358. المعرب من الخيل، الذي ليس فيه عرق هجين. لسان العرب. مادة: (عرب)

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص397.

#### 5- رد العجز على الصدر

هو في النثر أن يجعل احد اللفظين المكررين، أو المتجانسين، أو الملحق بهما، في أول الفقرة، والآخر في آخرهما، وهو في الشعر أن يكون إحدى تلك الألفاظ في آخر البيت، والآخر يكون، إما في صدر المصراع الأول، أو حشوه، أو في آخره، وإما في صدر المصراع الثاني"<sup>1</sup>. ويطلق عليه أسامة بن منقذ وابن رشيق اسم الترديد، وترجع أهمية رد العجز على الصدر في القصيدة في ما يحدثه من" تلوين موسيقي جميل وترجيع نغمي، يضفي على الصورة مجالاً يضاعف من متعة الإحساس بها"<sup>2</sup>

وقد استخدمها ابن القيسراني في غير موضع في شعره<sup>3</sup>، بهدف التوكيد وبيان الأهمية، فضلاً عن تقوية الأنغام، وتشابه الإيقاع بتكرار النغمة المنبعثة من ألفاظ البيت لإحداث جرس موسيقي،

ومثال ذلك تأكيد ابن القيسراني، أنّ سهر ممدوحه الليالي قائم على خدمة الناس، وهـو جزء لا يتجزأ من عمله، باعتباره المسؤول عنهم، وبدا ذلك في تكرار لفظة تقلَّد، في قوله:

الطويل

ويؤكّد الشاعر أهمية القوة النابعة من القيادة الحازمة التي يمثلها ممدوحه، فهيبته تردُّ الأعداء، إذا فكروا بأن يعودوا إلى حرب المسلمين، يقول:

السريع

<sup>1</sup> القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: **الإيضاح في علوم البلاغة**. ص399-400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، ص207.

<sup>3</sup> انظر: محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ص52، 60، 73، 76، 83، 195.

<sup>4</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه: ص156.

والسيوف عند الشاعر قد أخذت حدّتها من ممدوحه، وقد عبر عن ذلك في تكرار لفظة مضاء التي دلّ بها على قوة ممدوحه وعزيمته، يقول:

وكأنَّ السيوفَ من عَزمكَ الما ضي أفادت ما عندها من مضاءً 1

الخفيف

ويوظف ابن القيسراني رد العجز على الصدر في صورته الفنية، من خلل تصويره لرأس قائد الإفرنج وهي معلقة على سنان الرمح، وذلك بتكراره لفظة عجبت بقصد السخرية والاستهزاء، يقول:

عَجبتُ للصّعدةِ السّمراءِ مُثمرةً برأسهِ إن إثمار القنا عَجبُ2

البسيط

ويوظف ابن القيسراني رد العجز على الصدر في غزلياته، فهو حين يصور جمال إفرنجية وحسنها، يتمنى لو انه صليب عندها حتى يبقى قريباً منها، تعظمه وتقبله، وهذا واضحمن خلال تكراره لفظة صليب في صدر البيت وعجزه، يقول:

أَمُعظمةَ الصّاليب وددت أنّي وَدينُ الله عندكمْ صليبُ3

الوافر

ويشير ابن القيسراني إلى عادة من عادات النصارى في العبادة، من خلال تصوير الإفرنجيات وهن يسجدن للصور في الكنيسة، حيث شبه جمالهن بجمال الصور، لشدة إعجاب بحسنهن وجمالهن، من خلال ترديد لفظة صور في الصدر والعجز، يقول:

لمْ تَرَ إلا صُوراً ساجدةً إلى صور 4

مجزوء الرجز

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه: ص73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع نفسه: ص85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه: ص245.

وعيون محبوبة الشاعر تقتل كل من ترمقه بنظراتها، وقد أكد الشاعر هذه الصفة بترديده لفظة رمقت في صدر البيت، ورمق في عجزه، يقول:

#### البسيط

من الملاحظ أن رد العجز على الصدر قد جاء في عدّةِ مواضع مختلفة في الأبيات آنفة الذكر، وأيًّا كان موضعها - في الصدر أو العجز لمصراعي البيت -فإنّ تأكيد الشاعر للفظة ما كنوع من الترديد، إنما يتأتى من خلا ل جوً عامً يعيشه الشاعر في قصيدته أو بيته الشعري، ويعكس فيه حالته النفسية التي اعترته آنذاك، سواءً التي كانت مفعم أة بالفرح والحيوية ، كأبيات الوصف مثلاً ، أو مظلّة بغمامة من الحزن والكآبة، كأبيات الشكوى.

وتزداد فاعلية رد العجز على الصدر كلما كانت فكر ته واقعية صادقة، لما يتحقق فيها من تجاوب المتلقي معها، وإحساسيه بوجدان الشاعر من خلالها، وبالتالي إبراز العمل الفني بصورة ناجحة، وهو ما أكده أحمد الفاضل بقوله" :الفن هو مجموعة الوسائل المختلفة التي بها يثير الفنان فينا الشعور بالجمال"2.

<sup>1</sup> محمد، عادل: شعر ابن القيسراني: ص306.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفاضل، أحمد : تاريخ وعصور الأدب العربي نصوص مختارة مع التحليل. دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1. 2003، ص 114.

#### الخاتمة

بعد هذه الجولة في عالم الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني، يمكن تسجيل النتائج التالية

- يعد الموروث التاريخي والأدبي والديني من المصادر الأساسية التي وظفها ابن القيسراني في تشكيل صوره الفنية، وهي تدل بوضوح على ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه، ما أهله ليؤدي دوراً إعلامياً في تلك الحروب في معرض الترويج للبطل المسلم، فقد كان للحوادث التاريخية والمعاني الدينية ومعاني الشعراء السابقين وصورهم الفنية، دور مهم في تشكيل صوره، وأتيح له بوساطتها، نقل أحاسيسه الوجدانية وتجربته الفنية إلى الجمهور المتلقي، عبر عملية استحضار انتقائية مركزة لبعض الصور الفنية التي أسهمت في إشراء ثقافته وصقل معرفته وشاعريته، وقد برز استحضاره بجلاء لصور سابقيه، وبخاصة صور أبي نمام والمتنبى في شعر الحرب.
- رسمت الأشعار الغزلية (الثغريات) التي قالها ابن القيسراني في بلاد الإفرنج من خلال صوره الفنية، صورة واضحة للحياة الاجتماعية بما فيها الدينية عندهم، فنقلت صوراً عديدة من جوانب حياتهم كأعيادهم الدينية، وعباداتهم، وكنائسهم، ومجالس لهوهم، مما يدل على معرفة الشاعر لبعض جوانب الحياة عند الصليبيين.
- عبرت الصور الفنية التي رسمها ابن القيسراني للطبيعة سواء كانت صامتة أو متحركة عن عشقه لها، فقد صاغ صورها من كل ما وقعت عيناه عليه، فارتبط هذا الشعر بمعاناته وغربته وعشقه واساه.
- وظف ابن القيسراني من الطبيعة الصامتة في صوره الفنية الليل للدلالة على كفر الصليبين وضلالهم ، ووظف الفجر للدلالة على صلاح ممدوحه وتقواه، ووظف الليل والقمر والنجوم في غزله وفي وصف بعد المرأة وغيابها عنه، ووظفه للدلالة على شبابه الذي انقضى.

- صور ابن القيسراني المرأة في غرضي الغزل والوصف واعتمد في رسم صورتها على
   التشبيه والكناية والاستعارة.
- ارتبط وصف الخيول عند ابن القيسراني في صوره الفنية بشعره الجهادي والحربي، فكان اهتمامه بها ينبع من أهميتها التي ظهرت من تصوير: قوتها وسرعتها وتحملها، فيما غابت الإبل عن شعره إلا في مقطوعة صور فيها سرعتها وتحملها.
- استحضر ابن القيسراني في صوره الفنية معظم أنواع الحيوانات كالظبي وبقر الوحش، للدلالة على جمال محبوبته، واستحضر الأسد والذئب للدلالة على قوة ممدوحه وشدة عزمه. ووظفه في شعره الغزلي بنوعيه: التغزل بالمرأة والتغزل بالغلمان، لإبراز مواطن الجمال عندهم.
- استحضر ابن القيسراني في صوره الفنية صورة الطيور الجارحة في سرعة انقضاضها على الفريسة، ليرسم لنا صورة خيول المسلمين وسرعتها في ساحة المعركة، وصورها وقد أصبحت بطونها مقابر لقتلى الأعداء.
- جاءت الصور الفنية في شعر ابن القيسراني للحمام تعبيراً صادقاً عن نفسه، فقد عبّر من خلاله عن معاناته، و أحز انه، و همومه، و غربته.
- كانت أغلب الصور الفنية عند الشاعر تقليدية، وبخاصة في وصف الحروب، فهي في معظمها متشابهة، وإن بدت بعض صورها تنبض بالحياة، في حين كانت تشبيهاته في ثغرياته أقرب إلى الواقع؛ لأنه وصفها بعد المشاهدة، فكانت عاطفته فيها صادقة أكثر من غيرها، مع أنه نحى فيها منحى أبي نواس في خمرياته ومجونه، ولهذا كانت أقرب إلى الإتباع منها إلى الإبداع.
- وظف ابن القيسراني المجاز في تشكيل صوره الفنية، فاعتمد على المجاز العقلي، والمجاز اللفظي بنوعيه، المجاز المرسل، والاستعارة.

- تعد الاستعارة من أهم سبل التصوير عند الشاعر، فاعتمد في تشكيلها على التشخيص، علماً بأنه لم يخرج في استعمالها عمّا درج عليه الشعراء السابقون، مـع محاولتـه فـي بعـض الأحيان كسر قيود التبعية لهم، وأبدع بعض الصور الجديدة حيث أضفى عليها من مشاعره، مما جعلها تنبض بالحياة.
- كان للكناية حضور بارز في تشكيل ابن القيسراني لصوره الفنية، فأدت دوراً كبيراً في جلاء رؤياه وإبراز مواقفه.

## قائمة المصادر والمراجع

## أولاً: المصادر

## القرآن الكريم

الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة. تحقيق: أحمد صقر، القاهرة: دار المعارف. 1961 الآمدي، أبو القاسم عبيد: الديوان. كرم بستاني، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1958.

ابن الأثير، أبو الحسن علي ابن أبي الكرم. الكامل في التاريخ،ط(4)، تحقيق:محمد، يوسف الدقاق، بيروت، دار الكتب العلمية، 2003- ابن الأثير، ضياء الدين: المثل السائر، تحقيق: احمد الحوفي وبدوي طبانه، مكتبة نهضة مصر، ط1، ج261960.

الأخطل، غياث بن غوث: الديوان. تحقيق. مهدي ناصر الدين.ط(2).بيروت: دار الكتب العظمية.1994.

الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد: خريدة العصر وجريدة القصر. قسم شعراء الشام. ج(1). تحقيق: شكري فيصل. العراق: دار نشر المجمع العلمي العراقي. 1955.

امرؤ القيس: الديوان. تحقيق: مصطفى عبد الشافى، بيروت: دار الكتب العلمية.

البحتري، الوليد بن عبيد: الديوان. ج(1). تحقيق: رشيد عطية. ط(2). بيروت: المطبعة الأدبية. 1911.

البخاري، محمد بن إسماعيل: الصحيح. ج(3). تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط(1). دار طوق النجاة. 1422هـ.

ابن برد، بشار: الديوان. جمعه وشرحه: محمد عاشور. تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 1976.

- الترمذي، أبو عيسى محمد: السنن. ج(5). تحقيق: أحمد محمد شاكر و آخرين، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- أبو تمام، حبيب بن أوس: الديوان. شرح التبريزي. ج(1). تحقيق: محمد عبده عزام. القاهرة: دار المعارف. 1964.
- الثعالبي، أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف. 1985.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان. ج(3). تحقيق: عبد السلام هارون. ط(3). بيروت: المجمع العلمي العربي الإسلامي. 1969.
- ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد: رحلة ابن جبير تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. بيروت. 1955.
- الجرجاني، علي عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه. ط(3). القاهرة: دار الكتب العلمية. 1975.
  - ابن جعفر، قدامه: نقد الشعر. ط(1). الأستانة: مطبعة الجوائب. 1302هـ.
- الحموي، ابن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق:عصام شعيتو،ط(1) بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1987.
- الحموي، ياقوت: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب;. ج(20). ط(3). القاهرة: دار الفكر. 1980.

ابن خلدون، عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. ج(2). ط(2)، بيروت دار الفكر، 1988، ،.

ابن خلكان، أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج(4). تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة. 1975.

ابن ذريح، قيس: الديوان. شرح:عبد الرحمن المصطاوي، بيروت، دار المعرفة،ط2 2004.

الذهبي، الحافظ: العبر في خير من عبر. تحقيق: صلاح الدين منجد. الكويت. دار الكتب للطباعة والنشر، 1963.

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء. ج(20). تحقيق: شعيب الأرنووط ومحمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1990.

الزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلقات السبع. بيروت: المكتبة العصرية. 2003.

السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط(1). بيروت: دار الكتب العلمية. 2000.

ابن شداد، عنترة: الديوان. شرح وتحقيق: حمدو طماس. ط(3). بيروت: دار المعرفة. 2007.

الصابوني، محمد علي: صفوة التفاسير.ج(3) القاهرة: دار التراث العربي للطباعة و النشر .1993.

الضبي، المفضل: المفضليات، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط3 ، القاهرة، دار المعارف، 1964.

أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين: شرح ديوان المتنبي. ج(3). شرح العكبري، الطبعة الأخيرة. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. 2003.

- أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم: الديوان. تحقيق: كرم بستاني.بيروت: دار صادر للطباعة والنشر .1964
- العسكري، أبو هلال: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. تحقيق: محمد البجاوي, محمد أبو الفضل القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1952.
  - ابن عطية، جرير الخطفي: الديوان. شرح وتحقيق: كرم سبيتاني. بيروت، دار صادر،1960
- الفرزدق، همام بن صعصعة الدارمي: الديوان.ج(1) جمع وتعليق: عبد الله الصاوي.ط(1) مصر: مطبعة الصاوي. 1936.
- القزويني، أبو عبد الله بن زكريا: الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. ط(3). بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1971.
- القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج(1). تحقيق:محمد عبد الحميد. ط(3). مصر: المكتبة التجارية الكبرى. 1963.
- ابن كثير، عماد الدين إسماعيل: البداية والنهاية.ط(1)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.مصر: هجر للطباعة والنشر.1998
- المرزوقي، أبو علي: شرح ديوان الحماسة. تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هـارون. ط(1). القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1951.
- ابن معصوم، علي صدر الدين: أنوار الربيع في أنواع البديع. تحقيق: شاكر هادي شكر. ط(1). ج(5) النجف: مطبعة النعمان. 1969.
  - معمر، جميل: الديوان: بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 1982.
- المقدسي، شهاب الدين أبي محمد: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. ج (1).بيروت: دار الجبل.

ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم: مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر. ط(1). القاهرة: دار الفکر. 1988.

ابن منقذ، أسامة: البديع في نقد الشعر. تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد الحميد، الإقليم الجنوبي، الجمهورية العربية المتحدة. 1960.

أبو نواس، الحسن بن هانئ: الديوان. شرح: محمود أفندي واصف. ط(1). مصر: المطبعة العمومية. 1988.

## ثانياً: المراجع

ابن إبر اهيم، اسحق الكاتب: البرهان في وجوه البيان. تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي. بغداد:1967.

إبراهيم، محمود: صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. ط(2). عمان: دار البشير. 1988.

ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية تحقيق: محمد سليم سالم،دار الكتب، القاهرة، 1969.

إسماعيل، عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي. القاهرة: دار الفكر العربي. 1955.

إسماعيل، عز الدين: الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، دار الفكر العربي، القاهرة، ط3، 1978.

الألباني، ناصر الدين: سنن ابن ماجه. ط(3). مكتبة التربية. 1988.

البطل، على : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، دار الأندلس ، بيروت، ط1، 1980.

الضامن، حاتم صالح: شعر يزيد ابن الطثريه بغداد: مطبعة اسعد.

بارت، رولان: لذة النص. ط(1). باريس: دار لوسوي. 1992.

التطاوي، عبد الله: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد.القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1997.

جابر صالح، عادل: شعر ابن القيسراني. ط(1). الأردن: الوكالة العربية للنشر والتوزيع. 1991.

جرار، فاروق: محمد بن نصر القيسراني حياته وشعره،عمان:جمعية عمال المطابع التعاونية منشورات دائرة الثقافة والفنون. 1974.

الجويني، مصطفى الصاوي: البيان فن الصورة، دار المعرفة الجامعية عين شمس، سوتير الإسكندرية.

حسين، سعيد: المعارضات في الشعر العربي. الرياض: منشورات النادي الأدبي. 1980.

حماد، عبد الرحمن: دين الحق. ط(6). السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 1420هـ.

دهمان، احمد: الصورة البلاغية عند عبد القاهر، دار أطلس،ط1، 1986.

الرباعي، عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري: دراسة في النظرية والتطبيق. ط(1). الرياض: دار العلوم للطباعة. 1984.

ربايعة، موسى: التكرار في الشعر الجاهلي: دراسة أسلوبية. جامعة اليرموك. الأردن. مــؤتمر النقد الأدبي. 1988.

رياض، عبد الفتاح: التكوين في الفنون التشكيلية. ط(2). القاهرة: دار النهضة العربية. 1983.

زايد، عبد الرزاق أبو زيد: في علم البيان. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية. 1978.

زايد، على عشري: البلاغة العربية: تاريخها، مصادرها، مناهجها. ط(4). القاهرة: مكتبة الأداب. 2004.

أبو زيد، إبر اهيم: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي. ط(2). القاهرة: دار المعارف. 1983.

ساعى، احمد بسام: الصورة بين البلاغة والنقد، المنارة للنشر والتوزيع، ط1، 1984.

.سى دي، لويس: الصورة الشعرية. ترجمة: أحمد الجابي، وآخرين. بغداد. 1982.

شكري، عبد الرحمن: الديوان. تحقيق: نقو لا يوسف. الإسكندرية: 1960.

طبل، حسن: المعنى الشعري في التراث النقدي. ط(2). القاهرة: دار الفكر العربي، 1998.

طه، أمين نعمان، السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري،ط(1)، القاهرة،دار التوفيقية للطباعة والنشر،1978.

عبد الرحمن، نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث. ط(2). عمان: مكتبة الأقصى. 1982.

عبد الله، محمد حسن: الصورة والبناء الشعرى. القاهرة: دار المعارف. 1979.

عبد الوهاب، شكرى: الإضاءة المسرحية. القاهرة :الهيئة المصرية للكتاب. 1985.

عجينة، محمد: موسوعة أساطير العرب. ط(1). بيروت: دار الفارابي.1948.

عصفور، جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط(3). بيروت: دار النتوير للطباعة والنشر. 1983.

أبو علي، محمد: مدخل إلى مفهوم الأدب الجماهيري. ط(1). طرابلس: المركز العالمي لدر اسات و أبحاث الكتاب الأخضر. 1988.

القط، عبد القادر: الاتجاه الوجدائي في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، 1978.

عباس، إحسان: فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، 1959.

عمر ، أحمد مختار: اللغة واللون. ط(2). القاهرة: عالم الكتب.

القلانسي، حمزة بن أسد: ذيل تاريخ دمشق. تحقيق: سهيل زكار.

الفاضل، أحمد :تاريخ وعصور الأدب العربي) نصوص مختارة مع التحليل. ط1 دار الفكر الفاضل، أحمد :تاريخ وعصور الأدب العربي) نصوص مختارة مع التحليل. ط1 دار الفكر الفاضل، أحمد :2003 اللبناني، بيروت، 2003.

كمال الدين ، محمد: الأدب والمجتمع، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر، 1962.

لاشين، عبد الفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن ط (2) القاهرة :دار الفكر العربي .1998.

محمد، عادل: شعر ابن القيسراني. ط(1). الأردن: الوكالة العربية للنشر 1991.

محمد كمال، الفت: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1984.

محمود، زكى نجيب: فلسفة وفن. ط(1). القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية. 1963.

مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز. مصر، وزارة التربية والتعليم. 1994.

ابن معصوم، علي صدر الدين: أنوار الربيع في أنواع البديع. ج(5). تحقيق: شاكر هادي شكر. ط(1). النجف: مطبعة النعمان. 1969.

مندور، محمد: الأدب ومذاهبه. القاهرة: دار النهضة. 1979.

مندور، محمد: في الأدب والنقد، القاهرة: دار النهضة. 1978.

موسى صالح، بشرى: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ط(1). بيروت: المركز الثقافي العربي. 1994.

الملائكة، نازك: قضايا الشعر المعاصر. بيروت: دار العلم للملايين. ط(7). 1983.

هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ط(2). بيروت: دار العودة. 1987.

نافع، عبد الفتاح: الصورة في شعر بشار. عمان: دار الفكر والنشر والتوزيع. 1983.

نمر إبراهيم، موسى: شعر الحرب في العصر الأيوبي. ط(1). رام الله: دار البيرق العربي للنشر والتوزيع. 2007.

النووي، يحيى بن شرف: الأربعون النووية. ط(1). بيروت: دار الكتاب العربي. 1973.

الهاشمي، أحمد: جواهر البلاغة. ط(12).

## ثالثاً: الرسائل الجامعية

التميمي، حسام: أثر المتنبي في الحروب الصليبية. (رسالة دكتوراه غيرمنشورة). الجامعة الأردنية. عمان. الأردن. 1996.

الدلاهمة، إبراهيم: الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة اليرموك، إربد: الأردن. 2001.

عودة، خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة. (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة القاهرة: القاهرة. جمهورية مصر العربية. 1987.

أبو عون، أمل: اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2003

عيسى، عبد الخالق: السخرية في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين. (رسالة دكتوراه غير منشورة)، الجامعة الأردنية. عمان: الأردن. 2003.

مصطفى ، محمود: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2004.

مكنا، محمد عيسى: الصورة الفنية في شعر رواد الرابطة القلمية. (رسالة دكتوراه غير منشورة). دمشق. 2002.

## رابعاً: الدوريات

عبد الهادي، حسن، وصالح، محمود: المنامات في الأدب العباسي. مجلة مجمع اللغة العربية. عبد الهادي، حسن، وصالح، محمود: المنامات في الأدب العباسي. مجلة مجمع اللغة العربية.

اللبدي ، نزار وصفي، الصورة الساخرة في شعر الحرب عند شعراء الدولتين الزنكية والأيوبية ،مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد 17، 200

# **An Najah National University Faculty of Graduate Studies**

## Artistic Imagery in the Poetry of Ibn Al Qaysarani Elements of Formation & Creativity

## By Husam Tahseen Yaseen Salman

Supervisors
Dr. Abdel Khaleq Eisa
Dr. Raed Abdel Raheem

This dissertation is submitted to complete the requirements of the Master Degree in the Arabic Language & Literature at the Faculty of Graduate Studies at An Najah National University in Nablus – Palestine

## Artistic Imagery in the Poetry of Ibn Al Qaysarani Elements of Formation & Creativity

Bv

Husam Tahseen Yaseen Salman Supervisors Dr. Abdel Khaleq Eisa Dr. Raed Abdel Raheem

#### **Abstract**

Mohammad bin Nasr Al Qaysarani (died 548 Hegira), a famous poet of the sixth century Hegira, lived under the patronage of the Zenkees and praised their victories and achievements against the Crusaders. He was praised and interested by the historians and critics of both his time and those who came after them. Several modern studies were carried out about his life, topics of his poetry, and artistic characteristics. However, there aren't any studies that concentrate on the artistic imagery and its various aspects in his poetry. Hence, this research comes to provide a comprehensive image and analyze the elements of formation and creativity in this imagery.

This study is based on the aesthetic methodology in order to achieve its objectives. To do this, it is divided to an introduction, two chapters and a conclusion. In the introduction, the researcher discussed the concept of the artistic imagery as seen by both ancient and modern scholars. In addition, he demonstrated the concept of the artistic imagery by several literary schools such as classicism, romanticism, symbolism, and surrealism. Following this, he highlighted the importance of artistic imagery for both

ancient and modern critics and rhetoricians. The introduction is concluded with a brief demonstration of Ibn Al Qaysarani's culture.

In Chapter One, the study analyses the most important sources and the formation elements of the artistic imagery in the poetry of Ibn Al Qaysarani through identifying the relationships between the image and heritage. To do this, it refers to the most important historical events, characters and narrations of various kinds and types. Furthermore, the study discusses the relationship between the image and religion, and the relationship between the image and nature whether static or dynamic. Following this, it deals with the most important figures of speech that comprised the varied forms of the image.

In the second chapter, the study analyses the kinds of artistic imagery in the poetry of Ibn Al Qaysarani through discussing the various types of figures of speech including similes, metaphors, allegories, color, money-earning, repetitions and photography through motion.

The study contains a conclusion that provides the study findings that the researcher reached in his study.